



■ ختَمَ اللهُ طَبَعَ اللهُ غشاؤة

غطاء وسيتر يُخادِغُون يغملون غمل

المخادع

■ مُرضٌ شُكُّ وَيِفَاقَ أَوْ تكذيب وجحد

> ■ خَلَوْا إلى شياطينهم آنصرَفُوا إليهم أُو آلْفَرَدُوا معهم

= يَمُدُمُمْ يزيدهم أو يمهلهم

 طُغْيَانِهم مُجَاوُزَتِهم الحَدُّ وغُلُوْهِم

في الكُفر يغمهون

يَعْمَوْنَ عَن الرشد أو يَقْحَيَّرُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَّآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى

أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَإِنَّ النَّاسِ

مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿

يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُهُونَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا

وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ١ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ

لَانُفَسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا نَحَنُ مُصْلِحُونَ شَ

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّايَشُعُهُونَ شِ وَإِذَاقِيلَ

لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَّاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَنُوۡ مِنُ كُمَّاءَامَنَ ٱلسُّفَهَآ أُوَّ

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ شَيُّ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْإِنَّا

مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَنَّهُ أَنَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ

فِي طُغَيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ شَيْ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَالَة

بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِحَت تِجَّزَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ شَيْ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ ٓ أَضَآ ءَتْ مَا حَوْلَهُ • مَثَلَهُم حَالُهُم العجيبة أو صِفَتُهم ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنْتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١ استوقد ناراً أوقدها بُكُمُّ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ • نک مُحْرِسٌ عن النَّطْق ظُلْمَنْ وَرَعْدُوبَرْقٌ يَجُعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَا لَصَّوْعِقِ بالحق ■ کَمیّب حَذَرًا لْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَفِرِينَ ١ الصيّب: المطرّ النازلُ أو السُّحاب يخطف أبصارهم أَبْصَنْرُهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوَّا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يَسْتَلِبُها أَوْ يَذْهُبُ بها بسرعة وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ ■ قاموا وَقَفُوا وَثُبُتُوا فِي شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهُ يَنَّا يُهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ أماكيهم متحيرين ■ الأرض فراشاً يستاطأ ووطاء وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ للاستقرار عليها ■ السُّماءُ بِنَاءُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ سَفْفاً مرفوعاً أو كالقبة المضروبة بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ تَخْعَ لُواْلِيَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ ■ أنداداً أمثالاً من الأوثان تعبذونها تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَىٰعَبْدِنَا · آدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ أخضروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَآ ءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أو لصراء كم إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ١

نقخیم الراء
 نفظة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلغظ

■ مُتشابِهاً في اللونِ والمنظَرِ لا في الطعم



■ استوى إلى السماء قصد إلى خلقها بارادته قصداً سرياً بلا صارف عَنْهُ المَّمُونُ وَقَوْمَهُنَّ وأحكم أَنَّهُنَّ وأحكم أَنْهُنَّ وأَنْهُنَّ وأَنْهُنَّ وأَنْهُنَّ وأَنْهُنَّ وأَنْهُنَا إِنْهُنَا أَنْهُنَا إِنْهُنَا إِنْهُنَا إِنْهُنَا أَنْهُنَا أَنَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْه

وَبَشِّرِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنْ ِأَنَّا لَهُمُ جَنَّنْ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لِأَنْهَا كُورِ فَكُلُّ مَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقُاْ قَالُواْ هَنْذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبُلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِارُونَ شَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسَٰتَحِي عَ أَن يَضُرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآأَرَا دَاللَّهُ بِهَنْذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَصَيْرًا وَيَهْدِى بِهِ عَكْثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ فِي عَلْمُ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ هُوَ ٱلنَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ تَ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُ

ا يَسْفِكُ الدِّمَاء يُرِيقُها عُدْوَاناً وَظُلْماً أسَبُّحُ بِحَمْدِكَ نُنَزُّهُكَ عن كُلِّ سُوء مُثْنينَ عَلَيك ■ نُقَدِّسُ لَكَ نُمَجُدُكَ وَ نُطَهِّرُ ذِكْرَكَ عَمَّا لا يَلِيقُ بغظمتك آسْجُدُوا الآدَمَ آخضَعُوا له أو سجودً تحية وتعظيم ■ رُغُداً أكلأ واسعا أو هَنيئاً لَا عَنَاءَ فِيهِ

فأزلُّهُمَا الشَّيْطَانُ

أذهبهما وأبعدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ إِنَّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتِ كَةِ فَقَالَ أَنْبِءُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُكَا إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ (إِنَّ عَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الآلكَ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعُلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةٍ كَمِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَأَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِينَ الْ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَا فِي إِللَّهُ جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ٢٠ فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةٍ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌّ وَمَتَنْعُ إِلَى حِينِ لِآتُ فَنَلَقِّيٓءَ ادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكُلِمَن مِن كَالِمَ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَٱلنَّوَّا بُٱلرَّحِيمُ ﴿ الْآَ

المُسْرَائِيلَ
عليه السلام
عليه السلام
فَخَافُونِ فِي
نَقضِكُمْ الْعَهْدَ
لا تُخْلِطُوا
بالجُيْر والطَّاعَةِ
بالْبِرُّ
لسَّنَاقَة تُقِيلة لَّ
يَعْلَمُونَ أو
يَعْلَمُونَ أو
يَعْلَمُونَ أو



■الْعَالَمِينَ عَالَمِي زَمَانِكُمْ ■ لا تُجْزِي لَا تَقْضِي

> ■ عَدْلٌ فِدْيَةٌ

قُلُنَا ٱهۡبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللَّهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ الْأَلْ يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلِّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيِّنِي فَأَتَّقُونِ شِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ شَنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ هِي أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئْبُ أَفلا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّارِوَٱلصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى لَكَشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوالَّتُهُوا يُولِّمًا لَّا تَجَزِى نَفُسٌ عَن نَّفُسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ اللَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ اللَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ اللَّهُ مَا يُنصَرُونَ الْمِنْ

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يَسُو مُو نَكُمُ يُكَلُّفُونِكُمْ . أو يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاَّةٌ يُذِيقُونكُمْ ■يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ يَسْتَبْقُونَ - لِلْخِدْمَةِ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ فَ وَإِذْ فَرَقَنْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ آخْتِبَارٌ وَآمْتِحَانٌ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (أَن عَلْ الْمُوسَى بالنَّعَم وَالنَّقَم ■فَرَقْنَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ فَصَلْنَا وَ شَقَقْنَا =الْفُرْ قَانَ الْفَارِقَ بَيْنَ الحَقِّ ا مُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ والباطل بارئکم وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ شَقَ مُبْدِعِكُمْ ، ومحدثكم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ يَنْقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم ■جَهْرَةً عِيَاناً بِالْبَصَر بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلۡعِجُلَ فَتُوبُوٓ إِلَىٰ بَارِبِكُمۡ فَٱقۡنُلُوٓاۤ أَنفُسَكُمۡ ذَٰلِكُمۡ ■الغمام السَّحَابَ الأُبْيَضَ الرَّقِيق خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ مَادَّةً صَمْغَيَّةً ، ا فَهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُوسَىٰ لَن نَّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهُ رَةً خُلْوَةً كَالْعَسَل ■ السُّلْوَى فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١٩٥٥ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِّنُ الطَّائِرُ المَعْرُوفُ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْمِن طَيّبَنتِ مَا

رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

فانتنقت وسالت مشربهم موضع شربهم الأنفسيدوا المشادأ شديدا إفسادا شديدا فومها المؤوم المؤوث التوان والتوان المشكنة التفسر وشحها وشخها

زَجَعُوا

واتْقَلّْبُوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَالدُّخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُرْخَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَالَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَاءَ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَأَنفَجَ رَثُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَّا قَدْعَ لِمَكُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزُقِ ٱللَّهِ وَلَاتَعۡثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَاتَعۡثُواْ فِ اللَّهِ وَلَاتَعْثُواْ فِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَاتَعْثُواْ فِ اللَّهِ وَلَاتَعْثُواْ فِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَعَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَأَدْعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِسَّاتُنَبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَـَاوَقِثَّابِهَاوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ ۖ قَالَ أَتَسُتَبُدِلُونِ ۖ ٱلَّذِى هُوَ أَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمْرُّ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ إِنَّ اللَّهِ

مد 7 حركات لزوماً 🧶 مدّ ٢ او ١٤ و جوازاً 😂 مدّ ٢ او ١٤ و جوازاً 🍪 الفاء، ومواقع الفَّنَّة (حركتان) 🔵 تفخيم الراء 🔵 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 👶 مدّ حـــركتــــان 💮 الفام ، ومالا يُلفَقَدُ

اهادوا صَّارُوا يَهُوداً ■ الصَّابِئِينَ عَيْدَةُ المَلائكَةِ. أو الْكُواكِ ■ خاسئين مبعّدين مطرو دين كالكلاب • نكالاً عبرة ■ هزواً سُخْرِيَة الا فارضٌ لا مسئة • ولا بكر و لا فتيَّة ■ عَوَ انْ تُصنفُ « مُتَوَ سُطَةٌ »

يَيْنَ السُّنَّيْنِ

شَدِيدُ الصُّفْرَةِ

■فَاقِعٌ لَوْنُهَا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ أَخَذْنَامِيثَ فَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ٓءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ فَكُلَّا لِكَالَّا لِلَّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ شَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأَمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓ أَلَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوَانُا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَ لُواْمَا ثُوَّمُرُونَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَالُوْ نُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوَنُهَا تَسُرُّٱلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ النَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ شِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ٱللَّهُ لَاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَّتَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَأْقَ الْوَاْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغَرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُهُونَ ١ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ -لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعُدِذَ اللَّهَ فَهِيَ كَأَلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعْونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَا بَعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُو نَهُم بِمَافَتَحَ

لا ذَلُولٌ
 ليست مَيِّنةٌ ،
 سَهْلَةَ الانْقِيادِ
 ثِثِيرُ الأَرْضَ

تَقْلِبُهَا للزراعة • الحَرْثَ

الزَّرْعَ. أَوْ الأَرْضَ المهيَّأَةَ له

■ مُسَلِّمَةٌ

مُبَرَّ أَة من العُيُوبِ

◄ لا شِيئة فيها
 لا لَوْنَ فيها غيرُ

د نون فيها غير الصُّفْرَةِ

■ فَادَّارَأَتُمْ تَدَافَعْتُمْ ،

وتخاصمتم

أو يُؤُوِّلُونَهُ خلا

مَضَى . أُو انْفَرُدَ .



■ فَتَحَ اللهُ حَكَمَ وقضَى

ان) 🐧 تفخیم الراء شنده

إخفاء، ومواقع الغُثّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ

مذا اوغاو ٦جوازاً المحالاً ال

📵 مددً ٦ حــركـات نزومــاً 🥚 مـدً٢ ا 🖥 مدّ واجب £ او ٥ حركات 🔞 مـدً ــ

ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا نَعُقِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَفَلَا نَعُقِلُونَ ﴿ اللَّهُ

أمّيُّونَ
 جَهَلةٌ
 أمّانيُّ
 أكّاذيبَ افْتَراهَا
 أحْبَارُهُمْ
 قَوْيُلٌ

احبارهم قرَيْلٌ هَلَكَةٌ أَوْحَسْرَةٌ. أو وادٍ في جهنّم احاطَتْ به أخذَفَتْ بِه ، واسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُهُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنًا قَلِي لَكَّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسِّكَامًا مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ شَيَّ بَكِي مَن كَسَبَ سَيِّتُ لَهُ وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيْ كَا أَصْحَبُ ٱلنَّارَّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ شَ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ أَخَذُنَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَاتَعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا ثُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ شَ

■ تَظَاهَرُونَ تتعاؤ لون ■ أسّازي مَا سُورِينَ مَا سُورِينَ ■ تُفَادُوُهمَ ألحرجوهم من الأسرّ بإعطاء الفِدُيّة ■ خزي هَوَانُّ وفَصِيحَةً ■ قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أَتْبَعْنَاهُمْ إِيَّاهُ مُتُرتَّبينَ ■بِرُوحِ القُدُس جبريل عليه السلام ■غُلْفٌ مُعُشَّاةٌ بِأُغْشِيَة

خِلْقِيَّة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَثُمَهُ دُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَؤُلآءِ تَقَـٰنُكُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخَرِّجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَلُّهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْلِاثُمْ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصُمُ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْ نَامِنًا بَعْدِهِ عِبِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَاغُلُفُ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١ يَسْتَفْتِحُونَ
 يَسْتَفْتِهُ وَنَ
 اشْتَرَوْا به
 باغوا به
 خسنداً
 قبّاءوا بغضب
 قرّ جغوا
 واثقلبوا به



وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَبُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبُّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِئُسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ عَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ وبِغَضَبِعَلَى غَضَبَ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ إِنَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُ مُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنِبُكَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ١ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنَ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ٓءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱسۡمَعُوا ۗ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِئُسَكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ شَيَّ

الزالاذك

■ يُعَمَّرُ يَطُولُ عُمُرُه ■ نَبَذَهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَكَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُ ابِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِي مِنْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحُرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُأَ لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلُ اللَّهُ مَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ فَرَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجُبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَنِورِينَ ١ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ شَ أُوَكُلَّمَا عَنِهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ كِتَنْبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَ

سركات لزوماً 🍪 مدًّا أو دُاو ٦ جـوازاً 💮 🌎 إخفاء، وموافع الغُنَّة (حركتان) 🌒 نفخه \$ أو ٥ حركات 🍪 مدّ حــركتـــان 💮 لأفاقه ( ومالا بُلفَظ 💮 فلقلة ثَقُوا . أو تَكْذِبُ
 فِيْتَةً
 أينلاء والحيبار
 من الله تعالى
 فصيب من الخير المعوايد
 باغوايد
 زاعنا
 كلمة سب
 اليهود
 انتظرنا
 انتظرنا
 انتظرنا

أو اتْظُرْ إلينا

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَنْ وَلَكِكَنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ ٓ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ۚ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُّ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ } وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُعَ لِمُواْ لَمَنِ الشَّرَيكُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُوْ أَبِهِ ۗ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱنظُرْنَاوَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَذَابُ أَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِكُمُ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ الْ



نئسخ
 ئزل وئبطل
 نئسها
 نئمخها من
 القُلوب
 مالِكِ. أومتول
 مأتمنيائهم
 الباطِلة
 أخلص عبادته
 أخلص عبادته

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّنُهَا أَوْمِثْ لِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّكَمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا شُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ وَمَن يَتَبَدَّ لِٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُ وَنَكُم مِّنْ بَعَدِإِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّى يَأۡ تِي ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرْيَ اللَّهِ مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرْيَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُهَا تُواْبُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ إِنَ اللَّهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُّ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِّهِ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خِرْتي
 دُلِّ وصَغارٌ ،
 وقتلٌ وأسرٌ
 تغزيهاً له
 تعالى عن
 اتخاذِ الولد
 مُطِيعونَ
 مُطِيعونَ
 مُطِيعونَ
 مُشِدعُ ومُختر غُ
 أراد شيئا
 عُن فَيكونُ
 اخدُث ؛ فَهُونَ
 اخدُث ؛ فَهُونَ

يَحُدُثُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَفِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِ كَمَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَ ۚ إِلَّا خَآبِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّ نَيَ اخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَاللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِحُ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ شَيْ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ شَيَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ لَوَ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمْ رَسَّكُ بَهُتُ قُلُوبُهُمٍّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ هِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَكُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلجَحِيمِ إِنَّ

- لا تخزي
   لا تَقْضِي
  - عَدْلٌ
     فِدْيَةٌ
  - ابْتَلَىٰ
- الحتبَرَ وامْتَحَنَ
- بكلمات بأواير ونواه
- مثابَةً
   مَرْجِعاً .أو مَلْجَاً .
   أو مَوضِعَ ثُوابِ



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنْ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَيَتُلُونَهُ مِحَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَيْكِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -فَأُوْلَةٍكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْلُّ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةً وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ شَيْ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيِّ إِبْرَهِ عَرَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَمُ مُصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﷺ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ قَالَ وَمَنكَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ شَ أمسليمين لك
 منقادين . أو
 منظيصين لك
 مناسكتا
 معالم حجنا .
 شرائعة

يُزكِيهِمْ
 يُظهُرُهُمْ
 من الشرك

من الشُّركِ والمَعَاصِي

يَرْغَبُ عن ..
 يَرْهَدُ ، ويَنْصَرِفُ

■ سَفِه نَفْسَهُ
 امْتَهَنَها واسْتَخَفَّ
 بها . أو أهْلكها

أسلِمُ
 انْقَدْ . أو أخلِصِ
 العبادة لِي

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقُواعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَ عِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ لَهُ كَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ شَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفُسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَآ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ شَ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ١١ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرُهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلقظ

عددً ٦ حسركات لزوسا (الله عدة او ١٤ و ٢ جسواراً
 عددُ واجب ١٤ او ٥ حركات (الله عدد حسركاسان)

حَنِيفا مائلاً عن الباطل إلى الباطل إلى الدَّين الحَقَّ الأستباط أو لادٍ يَعْقُوبَ.
 أو أو لادٍ أو لادٍ أو لادٍ أو لادٍ مَعْقُوبَ.
 أو أو لادٍ مَعْقُوبَ أَوْلادٍ مَعْقُوبَ أَوْلادٍ مَعْقُوبَ أَوْلادٍ مَعْقُوبَ أَوْلادٍ مَعْقُوبَ أَوْلادٍ مَعْقُوبَ أَوْلادٍ مَعْقُهُ الله مِنْقَالِهُ مَعْقُوبَ الله مِنْقُوبَ الله مِنْقُوبِ مِنْقُوبُ الله مِنْقُوبُ المُنْقُوبُ الله مِنْقُوبُ المُنْقُلُولِ الله مِنْقُوبُ المُنْقُلُولِ الله مِنْقُلْمُ الله مِنْقُلْمُ مِنْقُولِ الله مِنْقُولُ الله مِنْقُلُولُولُولُولُ المِنْقُلُولُ المُنْقُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَي قُولُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَقدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن نُوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَنِدُونَ شَنِي قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ شَ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِءَ مَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعُ قُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوۡنَصَـٰرَىٰ قُلۡءَأَنتُمۡ أَعۡلَمُ أَمِٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتَّ لَهَامَاكُسَبَتُ وَلَكُمْ مَّاكُسَبْتُمْ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ هَا

سدُ ٦ صركات لزوساً ﴿ مدَّ ٢ او ١١و ٦ صِوارَاً ﴿ الْمُقَاءُ ومواقع الفُنَّةُ (حركتان) ﴿ نَفَخِيمِ ال



السُّفَهاءُ
 الخِفَافُ العُفُولِ :
 اليهودُ ومن اتبعهم
 مَا وَلَّاهُمُ
 أيُّ شَيْء صرفَهُمُ
 وسطاً

خِياراً . أو متوسَّطين معتدلين • يُنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

■ يتقلِب على عليميه يُرْتَدُّ عن الإسلام ■ لكبيرَةً

ير لَشَاقَةً ثَفيلةً إيمَانَكُمُ

صَلَاتكُم إلى بيتِ المُقْدِس

> ■ شَطَرَ جهّة

■ المَسْجِدِ الحَرامِ الكَعْبَة ا سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمُ عَن قِبْلَنِهُمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ إِنَّ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَكَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ ١ ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّكَآءِ فَلَنُوَلِّيَ نَّكَ قِبُلَةً تَرْضَلْهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّايَعْ مَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعُضْ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ شَ

المُمْترين
 الشَّاكِينَ
 في أنَّ الحقَّ
 من ربك
 يُوكِيكُمُ
 من الشَّرك
 من الشَّرك
 والمعاصى

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّيِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُوَمُولِّهَا ۖ فَأَسۡ تَبِقُوا ٱلۡحَٰيۡرَاتِ أَيۡنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطِّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ شَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنْنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعُلَمُونَ اللَّهُ فَأَذُكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

لَتَبُلُونَكُمْ
 لَتَخْتَبِرُنَّكُم

■ صلوات ثناءً ومغفرةً

■ شَعَائر اللهِ

مَعالِم دِينِه فِي الحجِّ والعُمْرة

اعْتمَر زار البيتَ المُعظَمَ



يَطُون بِهمَا
 يسْعَى بيْنَهُما

عَلْعَنهُم الله

يَطُرُدُهم من رَحْمته

■ يُنْظَرُون يُؤخِّرُونَ عن

العَذابِ لَحُظَةٌ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوا ثُثَّ بَلْ أَحْيَا أَو لَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبُلُونَاكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصِ مِّنَٱلْأَمُوَٰ لِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَيِّرٱلصَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ شَيْ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَ هُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَكِ أُوْلَيْ إِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ وَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَىۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَىٓ إِلَّا ٱللَّهِ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الل عَلَيْهِمٌّ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ الله كُور إِلَه وَحِد لا إِله إِله إِله إِله إِله وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمُ اللَّهِ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمُ

- بَث فرَّقَ ، ونشَرَ
- تصريفِ الرَّياحِ
   تَقْليبها في مَهابُها
- أنذاداً أمثالاً من الأصناء يعبُدُونَها
- الأسبابُ الصلاتُ التي كانت بينهم في الدنيا
- كَرَّةً
   عَوْدَةً إلى الدُّنيا
- ◄ حَسَرَاتٍ
   نَدَاماتٍ شَديدةً
  - ◄ لحطوات
     الشيطان
     طُرُقة وآثارة
    - بالسُّوءِ
       بالمعاصي
       والذُّنوب
- الْفَحْشاء
   ما عظمَ قُبْحُهُ
   من الذَّنوب

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَ وَا كُأَرُضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي جَرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاَّءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ شَقَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُّ حُبَّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَأَإِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُٱلْعَذَابِ ﴿ الْمَالَكُ اللَّهُ اللَّهَ ال إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَـذَابَ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ شَيَابُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَّ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌّ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَكَنلًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴿ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَانْعَلَمُونَ شَ

ا ألفينا وَجَدْنَا يُصنوَّتُ ويُصِيحُ ■ بُكُمّ و ، مو خوس أُهِلَ بِهِ لغيْرِ الله ذكرٌ عند ذبحه غيرُ اسمه تعالى ■ غَيْرَ باغٍ غَيْرَ طَالِبِ للمُحَرِّم لِللَّهِ أو استثثار ■ ولا عَادِ ولا مُتجاوز ما يَسْدُ الرَّمَقَ ■ لا يُزكيهم لا يُطَهِّرُهُمْ من

دئس ذنوبهم

خلاف ومنازعة

■ شِقَاقِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَءَابَ ٓ وَكُهُمُ لَايَعُـ قِلُونَ شَيَّاوَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ كُمَثَالِٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ الْكُمُّ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَٱشۡكُرُواۡ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٠ اللَّهِ إِنَّاهُ مَعْبُدُونَ ١٠ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌرَّحِيمُ شِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلۡكِتَبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦثَمَنَاقَلِيلَّا أُوْلَيۡإِكَ مَايَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ شَيْ أُولَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ عَلَا يُن ٱشۡتَرَوُ الطَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ شَيَّ



■ البرَّ هو جميعُ الطاعات وأعمال الخير ■ في الرِّقَاب فِي تَحْرِيرِها من الرُّقُّ . أو الأسر الْبَأْسَاء الفَقْرِ ونحُوه ■ الضَّرُّاء السُقُم ونحُوه حِينَ الْبَأْس وقت مجاهدة العدو

■ عُفِي تُركَ

■ كتبَ فُرضَ

عيراً مَالاً كثيراً

اللهِ اللَّهِ اللَّهِ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيِّ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ فَوى ٱلْقُلْرُبِك وَٱلْيَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَٱلْمُوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَ هَدُواً وَٱلصَّنبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ يَكُا يَكُا يُكَالُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنَّ عُفِي لَهُ مِنَ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَٰ لِكَ تَخَفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعُدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَّأُوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١ فَهَا مَكَا لَهُ بَعَدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۗ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهِ

جَنَفاً
 مَيْلاً عن الحَقَ
 إثماً
 إثماً
 عَمْداً
 يُطِيقُونَهُ
 يَسْتَطِيعُونَهُ
 والحكمُ مَنْسُوخٌ
 بالآية التَّالِيَةِ
 تُطَوَّعُ خيراً

زاد في الفِدُية

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ شَ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِـدَّةً مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِيرِ : يُطِيقُونَهُ فِدِ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَتِ امِ أُخَرِّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِحُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكِمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيكُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُّشُدُونَ ﴿ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَرُّشُدُونَ ﴿ اللَّ

= الرُّفَتُ الوقاغ سيتر عن الحرام ■ حُدُودُ الله مَنْهِيَّاتُهُ . أو أحكامُه المتضمنةُ لها = تُذلُوا بِهَا تُلْقُو ا بالخصومة فيها









قَيْفَتُمُوهُمْ
 أَيْفِتُنَهُ
 الْفِتْنَهُ
 الشَّرْكُ في
 الحَرْم
 الحَرْم
 الحُرْمات
 مَا تَجِبُ
 الحَافظَةُ عليهِ
 التَّهْلُكَةِ
 التَّهْلُكَةِ
 التَّهْلُكَةِ
 التَّهْلُكَةِ
 التَّهْلُكَةِ
 التَّهْلُكَةِ

أخصرتم
 مُنِعْتُمْ عَنْ البيت
 بعد الإحرام
 استَيْسَوَ

الجهاد أو الإنفاق فيه

ئَيْسُرُّ ونَسْهُلَ الهَدِي مَا يُهْدَى إلى

ما يهدى إلى البيت المغظم من الأنعام

مَحِلَّهُ
 الحَرَم

لسُلكِ
 دَبِيحَة ،
 وأدناها شاةً

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْ نَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتَلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلَنُلُوكُمْ فَأَقَتُلُوهُمْ مَكَذَ لِكَ جَزَّآهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنِ ٱنْهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوا فَلَاعُدُونَ إِلَّاعَلَى لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَ بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَإَنَّ هُوَا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَّى بِبَلْعَ ٱلْهَدَىُ مَحِلَّهُ فَهَنَكَانَ مِنكُمُ مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدُيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَ آَأَمِنتُمْ فَمَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُهْرَةِ إِلَى لَحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدَيْ فَمَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ۚ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةُ أَذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْ لُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُو النَّا اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ

مواقع الغُنَّة (حركتان) 

تفخيم الراه

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان
 ادغام ، ومالا يُلفظ

مد ۲ حبرکان لزوماً 🥮 مدّ۲ او او ۱ جبوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات 🌏 مدّ حسرکنسان

- فَلا رَفَثَ فلا وِقَاعَ.أو فَلا فُخشَ من القوِل
- لا جِدَالَ
   لا خِصام
   مع الناس
- جُنَاحٌ
   إثمٌ وَحَرَجٌ
- أفضئتم دَفَعْتُمْ أنفُسكم وسِرْتَمْ
- المشغر الحرام مرزدافة
- مَنَاسِكَكُم عباداتِكُمُ الحجُيَّةَ
  - حَلاق ئصيب من الخَيْرِ

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُّمَّعَ لُومَنْ أَفَكُ فَكُن فَرَضَ فِيهِ فَ ٱلْحَجُّ فَلا رَفَتَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعُلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّفُوكَ وَٱتَّقُونِ يَ أُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِّن رَّبِّكُمُ فَإِذَآ أَفَضَ تُم مِّنَ عَرَفَنْتِ فَأَذُ كُرُواْ ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِرُ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَ لْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلظَّالِينَ إِنَّ شَهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغُفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُهُ ءَابَ آءَ كُمْ أَوْأَشَكَّ ذِكْرَا ۖ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْكَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ شَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ شَ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْأَنَّ

ركتان) 🔵 نفخيم الراء

سد ٦ صركات لزوماً ﴿ مدَّا اوغاو ٦ صواراً مدُّ واحد ٤ او ٥ حركات ﴿ مدَّ حسر كنان



 ألد الخصام شيديد المخاصمة في الباطل

■ الخرْثَ الزُّرْعَ

■ الْعِزَّةُ الأَنْفَةُ والحَمِيَّةُ

> **■ فَحَسَّبُهُ** كَافِيهِ جَزَاءُ

المِهَادُ
 الْفِرَاشُ ؛ أي
 الْمُسْتَقَر

■ يَشْرِي يَبيعُ

■ السّلم شَرَائِع الإسلامِ وتكاليفِهِ

\*عطواتِ الشَّيْطانِ
 طُرُقَهُ وآثارَهُ

■ ظلل ما يُسْتَظَلُّ بِهِ

 الغمام السَّحَابِ الأَيْسَ الرَّقيقِ

ا وَالْذَاتُ وَا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَ اللَّهِ عَكُولُ فِي اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَ اللَّهِ عَكُولُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ إِنَى وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرَّثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ شِيُّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ فَيَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرِى نَفُسَكُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ رَءُوفَّ بِٱلْعِبَ إِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَ تِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ا الله عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَلَيْ حَاثُهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ شَ

■یغیر حِسَاب بِلا عدِّ لِما یُعْطَی

• بعيا حَسَداً . أو ظلماً

> **■مَشلُ** حَالُ

■خلَوْا

مضؤا

الْبَأْسَاءُ والضَّرَّاءُ
 الفقْرُ، والسُّقْمُ،
 ونخوهما

■ زُلْزِلُوا أُزْعِجُوا إِزْعَاجاً شديداً

سَلُ بَنِي إِسُرَاءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بِيِنَاةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيدٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنَّ بَعَدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ﴿ وَٱللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيم شَيَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصَرُ ٱللَّهِ اللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ النَّهُ النَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَا أَنفَقُتُم مِّنَ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ وَأَنَّى اللَّهَ بِهِ عَلِيهُ وَأَنَّى

كُرةً
 مكروة
 المسجد الحرام
 الفئة
 الشئرك
 بَطَلَتْ
 القيمار
 القيمار
 ما فضل عن
 الخاجة

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّلًا كُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْكُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَكُفُرُ الهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعْواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۗ فَيَمْتُ وَهُوَكَا فِرُ ۖ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهُدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلۡمَيۡسِرُ قُلُ فِيهِمَاۤ إِثُمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفَعِهِ مَمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولَ لَيُ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ شَ



 لأغنتكم لكلَّفكم ما يَشْتُق علَيْكُمْ

■ أَذَيُ

قَذَرٌ . أو ضَّنَرَرُّ

حَرْثُ لَكُمْ
 مَنْبتُ لِلْوَلِدِ

أنى شِئتُمْ
 كَيْفَ شِئتُمْ
 ما دام في القُبل

عُرْضَةً لأيْمانِكُم
 مانِعاً لأجل
 خلفِكم به
 عن البرر

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَهُمَى قُلُ إِصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُو نُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِمُ فَيَ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤُمِنَ أُو مَكُمَّ مُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِّن مُّشَركَةٍ وَلَوْ أَعُجَبَتُكُم ۗ وَلَا ثُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ إلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَاوُهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَا وُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَثِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بِينَ النَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ اللَّهُ

يحلفون عَلَى ترك مباشرة زوجاتهم ■ ترَبُّصُ انتظار ■ فَاءُوا رُجَعوا في المدة عَمَّا خلفوا عليه ■ قُرُوءِ جيض. وقيل أطُهَارٌ العُولَتُهُنَّ أزواجهن ■ دَرَجَةٌ منزلة وفضيلة ■ تشريخ طُلاقً

■ حُدودُ الله

أحكامه

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِلَّا لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرُبَعَةِ أَشُهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۗ شَيْ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ ٰ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ الشَّلَاقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا ٱلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ ﴿ يَاكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَنَّدُوهَاْ وَمَنْ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًاغَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالِمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

■ ضِرَاراً مُضَارًةُ لَهُنَّ

■ هُزُواً سُخْرِيَّةٌ بالتَّهاوُنِ بما فيها

■ فلا تغضُلُوهُنَّ
 فلا تَمْنَعُوهُنَّ

■ أَزْكَى أَنْمَى وأنفع

> ■ ۇسْعَها طَاقَتهَا

■ فِصَالاً فِطَاماً للولد قبل الحولين



وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَهُ وَأَعْلَهُ وَأَنَّا لَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو كَهُنَّ إِذَا تَرَضَواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزِّكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ شَ ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ وِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِأَلْعَرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَأَ لَا تُضكّ رَّ وَالِدَةُ أُبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَأْوَإِنْ أَرَدتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَئدَكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمَتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُ وفِي وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ الم

عُرِّضَتُمْ
 لَوَّحُنُمُ والْسَرْئُم
 أَكْنَشَمُ
 أَسَرَرْئُم
 وَأَخْفَيْتُم
 الْخَفِيثُم
 الْمُفروضُ من
 الْعِدَة
 الْعِدَة
 مَتَعُوهُنُ
 مَتَعُوهُنُ
 الْمُؤسِع
 الْمُؤسِع
 الْمُؤسِع
 الْمُؤسِع
 الْمُؤسِع
 الْمُؤسِع
 الْمُؤسِع
 الْمُؤسِع
 الْمُؤسِع

■ قَدَرُهُ قدرُ إمكانِه وطاقتِه ■ الْمُقْتِر

■المقتر الضيَّق الحَالِ

وَ ٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبُّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُ رِوَعَشُراً فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكُنَ نَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا وَلَا تَعَـٰزِمُواْ عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُۥ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَا لُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَرِقَدَرُهُ مَتَعَابِاً لَمَعُ وفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ا وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَ تُمُ لَمُنَّا فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضُتُمْ إِلَّا أَن يَعَفُونَ أَوْيَعُفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو ٓ اٰ قُرُبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَمُونَ بَصِيرٌ اللَّهَ

■ فَرجَالاً فَصَلُّوا مُشَاةً

> مُتّعةً . أو نفقة العدة

■ يَقْبِضُ ويَيْسُطُ يُضيِّقُ ، ويُوسِّعُ



حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنتِينَ شَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ا الله الله الله الله المُعَادِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جَاوَصِيَّةً لِّأَزُوْجِهِ م مَّتَ عًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْ رَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّمُ طَلَّقَاتِ مَتَنْعُ أ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ اللَّهُ اللّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ شَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ, لَهُ, أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقُبِضُ وَيَبْضُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

المُمَلاُ
وُجُوهِ القوْمِ
وَكُبْرَائهم
عَسَيْتُمُ
فَارَبُتُمُ
فَارَبُتُمُ
فَارَبُتُمُ
كَبْفَ .أو مِنُ
كَبْفَ .أو مِنُ
آيْنَ بكون سُعةً وامتداداً سُعةً وامتداداً سُعْدُوقُ التَّوْرِاةِ

■ سكينة

طُمْأُ نِينَةً لِقُلُو بِكُمُ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّكَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَكَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواۚ قَالُواْ وَمَالَنَا ۗ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيَكْرِنَا وَأَبُنَا يِكَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَأَلَّهُ عَلِيمُ إِلَّا لَظَّالِمِينَ ﴾ وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكًا قَ الْوَّا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْجِ وَٱلَّهِ يُؤْتِي مُلُكُهُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَقَالَ لَهُ مَ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايكةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُهَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُمُّةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ شَيَّ

فصل
 انْفَصَلَ عن
 بيت المقدِس 
 مُبْتَلِيكُم
 مُبْتَلِيكُم
 مُخْتَبر كم
 اغْتَرف
 أخذ بيده
 دون الكَرْع
 لا فُدْرَة
 فِيَة
 جَمَاعَة
 بَرْزُوا

ظَهَرُوا

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنِّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِرِفَكَن شَرِبَمِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرِّفَ قُلْبِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ هُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللهِ كَم مِّن فِئ قِلِيلَةٍ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّحَبِينَ شَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْرَبَّنَ ۖ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِبِّتْ أَقَدُا مَنَكَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَكَآءٌ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَّفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ شَقَ يَلْكَ ءَايَكَ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ



■ برُوحِ القُدُسِ جبريلَ عليه السلام

لحلَّةٌ
 مَوَدَّةٌ وصنداقةٌ

الحتي الدائم الحياة

الْقَيُّومُ
 الدَّائِمُ القيامِ
 بتَدْبيرِ أَمْرِ
 الخَلْقِ

ا سِنَةٌ نُعَاسٌ وَغَفُوَةٌ

لا يَثُودُهُ
 لا يُثْقِلُهُ ولا
 يَشُقُ عليه

■ الرُّشْدُ

الهُدَى

■ الْغيّ
 الضّلال

■ بالطَّاغوتِ مايُطُغِي من صنّم وشيطان ونحوهما

بالغُرْوَةِ الوُثْقَى
 بالغَفْدةِ المحْكمةِ
 الوثيقةِ

لا انفصام لها
 لا انقطاع
 ولازوال لها

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بِعَضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهِ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَا ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعُدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوَّا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَٰنَكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ شَيُّ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَكُلَّ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْثُومُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِومَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشُفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِلَّا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِلُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرُوةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَاۤ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ۖ

■ فَبُهِتَ غُلِبٌ وتُحَيَّرُ ■ خاويةٌ عَلى عروشها خَرِبَةً . أُوخَالِيةً من أَهْلِهَا ■ أنى يُخيى كيف . أو منی پنجپی لَمْ يَتَسَنَّهُ لُمْ يَتَغَيَّرُ مع مُرُودِ السنين عَلَيْهِ ■ ئنشرُها نْرُفَعُهَا من الأرض لِنُؤلَّفَها

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَلِيآ قُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَنْتُّ أُوْلَيْبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَهِ مَ فِي رَبِّهِ ۗ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قَرۡيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِي ۗ هَذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْئَةَ عَامِرْثُمَّ بَعَثَهُۥ قَالَكُمْ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرِ قَالَ بَل لَّبِثُتَ مِانَّةَ عَامِ فَأَنْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِّلنَّاسِ وَأَنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَاثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّاْفَكَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهَ

أمِلْهُنَّ . أو قَطُّعْهُنَّ

تعدّاداً للإحسّانِ

تطاولأ وتفاخرأ

بالإنفاق

رئاء الناس
 مُرَائياً لهم

صَفْوَانِ

صَلْداً

أَجْرَدَ نَقِيّاً

من التُّراب

حَجَرِ كِبيرِ أَمْلُسَ

مَطَرٌ شَدِيدُ الوَقْعِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَكِي وَلَكِي لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا اَجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُ لِ حَبَّةٍ أَنْكِتَتُ سَبِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ مِّاٰ ثَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآأَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآأَذَى لَّهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ﴿ قُولٌ مِّعُرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى ۚ وَٱللَّهُ عَٰنِيٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدَّالًا يَقْدِرُونَ عَلَى شَىْءٍ مِّمَّاكَسَبُواً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ شَ



■ برُبُوَةٍ مكان مُرْ تَفعر من الأرض ■ أكُلَها ثُمَرُها الذي يۇ كل ■ فَطَلِّ مطرّ خفيف ( رَذَاذً ) ■ إغصار رِيحٌ عاصِفٌ ( زُوْبَعةً ) ■ فيه نارّ سَمومٌ . أو صاعِقَةً ■ لا ئيمموا لا تَقْصِدُوا ■ الخبيث الرّديء ■ تُغْمِضُوا فيه تتساهلوا وتتسامحوا

في أخذِه

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فََّانَتُ أُكُلَهَا ضِعَفَيْنِ فَإِن لَّمَ يُصِبُهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١ إِنَّ أَيُودٌ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ثُمُعَفَآ ۗ فَأَصَابَهَا ٓ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ هُ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخُرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيكَمُّ مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِّمُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَكِمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَايَذَّ كَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ شَ أخصروا
 حَبّسهُم الجهادُ
 ذهاباً وسيراً
 للتكسب
 التّعَفّفِ
 التّعَفّفِ
 السّؤال



بهَيئتهمُ الدّالةِ على الفاقة على الفاقة والحاجة والحاجة الحافاً والحاحاً في السؤال

وَمَا أَنفَقُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن تَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ إِن تُبُدُواُ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِـمَّاهِمَّ وَإِن تُخُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمَّ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرِّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَكَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

■ يُقخبَّطُهُ يصرُّرُعُه ويضرِبُ به الأرضَ

■ الْمَسُّ

الخنون والخَبَلِ

يَمْحُقُ الله الرَّبا
 يُهْلِك المالَ الذي
 دخل فيه

يُربي الصَّدقاتِ
 يكثرُ المالَ الذي
 أخْرجَتْ منه

فَأَذُنُوا
 فَأَيْقِنُوا

عُسْرةِ

ضيق الحالِ من عُدّم ِ المال

فَنَظِرَةُ
 فإمْهَالُ وتأْخِيرٌ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَاءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأَننَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَنْتِ ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّكَفَّارِ أَثِيمِ ﴿ إِنَّ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ لَيْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـُقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَزَاْ إِن كُنتُ مِثَّوَّ مِنِينَ شِيَّ فَإِن لَّمَ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرِّبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ هَا فَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ شَيْ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى

💣 تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

) سناً ٦ حـركان لزوساً 🥚 سدًّا او\$او ٦حـوازاً سدّواجب} او ٥حركان 🏉 سدّ حـــركتـــــان

ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ

 وَلْيُمْلِل وأثيمل وأثيقرً ■ لا يُنخس لا يَنْقُصُ ■ يُمِلُ يُمْلِيَ وَيُقِرُّ ■ لا يأت لا يَمتنع لا تسأموا لا تُملُّوا . أو لا تضجروا ■ أقسطُ أغدل أَقُومُ للشَّهادة أثبَتُ لَهَا وأغون عليها ■ أَذْنَى

أَقْرَبُ

■ فُسُو قُ

خروجٌ عن الطاعة

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَكَّى فَأَحْتُهُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمَ لِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ, وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ وَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ مِإِلَّا لَعَدُلِ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَارَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَ دَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخُرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُوٓاْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ فَ لِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدِّنَى ۚ أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَنْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُهُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَ لَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَهُ فُسُوقٌ إِحْمُ مُ وَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ وَيُعَكِّمُ صُحُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْ

وُسْعَها
 طاقتها وما
 تقدِرُ عليه
 إصراً
 عِبْناً ثقيلاً ،
 وهو التكاليف
 الشّاقة

الشّاقة • لا طَاقَةً لا قُدْرةً

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرَهَنْ مَّقُبُوضَةً \* فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنْتَهُ, وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَرَبَّهُ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَا ذُوَّ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ إِنَّهُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ إِنَّ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْ كَنِهِ وَكُنُهُ وِ وَرُسُلِهِ \_ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَمُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخُطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِنَا رَبَّنا وَلَا تُحكِيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعَفُ عَنَّا وَأَغِفِرْلِنَا وَأَرْحَمُنَا أَنتَ مَوْلَاننَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِينِ ﴾

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) الرفاد، ومالا بُلفظ و سد ۲ صرکات لزوما 🐞 سد۲ او ۱ او ۲ جبوازاً مده احد ۱ اه و دکات 🌼 بد حب کنات

## المُؤلِّةُ الْعَنِبُلُبُكُ الْعَالِمُ الْمُؤلِّةُ الْعَنِبُلُبُكُ الْمُؤلِّةُ الْعَنِبُلُبُكُ الْمُؤلِّةُ الْعَنِبُلُبُكُ

四回四

## بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الم

الَّمْ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيْرُمُ إِنَّ ذَرَّلَ عَلَيْكَ ٱلْحِنْبَ

بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن

قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُ مُ

عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱنذِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ

شَىٰءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ شِ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِللهُ إِلَّاهُوالْعَزِينُ ٱلْحَكِمُ ١ هُوَ

ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَاينَ مُّحَكَمَنَ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ

وَأُخُرُ مُتَشَيِهَ لَيُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيكَبِّعُونَ مَاتَشَبَهَ

مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتُ نَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ أَ وَمَا يَعُ لَمُ تَأُويلَهُ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ

وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عِكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَّ كُنُ

إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَالِ إِنَّ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كَبَّنَا إِنَّكَ جَسَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

الْقَيُّومُ
 الدَّائِمُ القِيَامِ
 بِتَدْبِيرِ خَلْقِهِ
 الْقُوْرُ قَانَ

الفرقان ما فُرِفْ به بَيْنَ الحَقُّ والبَاطِلِ

ا غزيزٌ غالبٌ قويٍّ ، مَنِيعُ الجَانِب

مُحُكَمَاتٌ وَاضِحًات لا الْتِبَاسَ فيها

ولا اشتياة

أمُّ الْكِتابِ
 أصْلُهُ الَّذِي
 يُرْجَعُ إليه

مُتشابِهَاتُ
 خَفِيَّات استأثر
 الله بعلمها
 أو لا تَتْضِح

لا ثنغ
 لا ثبل عن
 الحق

- كَدَأبِ
   كُعَادُةِ
- المِهَادُ
   الْفِرَاشُ ؛
   أي المستقررُ
  - لَعِبْرَةً لَعِظَةً
- الشَّهواتِ
   المُشْتَهَيَاتِ
- المُقَنْطُرةِ المضاعفةِ أو
- المُحْكَمَةِ • المُستَوَّمَةِ الْمُعَلَّمَةِ . أو
- المُطهَمةِ الحِسَانِ
  - الأنعام ِ الإبل والبقرِ والغنم
  - الْحَوْثِ الْمَوْرُوعَاتِ
    - المآبِ الْمَرجِع



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ شِي كَدَأْبِ اللهِ فِرَّعَوَّنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَذَّبُواْبِ اَيَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ شَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونِ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةُ تُقَيِّرُ لُفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخُرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثَلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عِمَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَـٰطِيرِٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّـةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَعَابِ ١ اللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَعَابِ ١ أَوُّنَبِتُكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّنتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكَرُةٌ وَرِضُونَ فِي اللَّهِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

■ القانتينَ المطيعين الخاضعين لله تعالَى بالأستحار في أواخِر اللَّيْل بالقشط بالعدل ■ الدين الجلَّةَ والشُّريعَة ■ الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالوحدانية حسدأ وطلبأ للرياسة أسلمت أخلصت الأميين مُشْركِي العرب ■ خبطت بَطَلَتْ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَنَّا فَأَغَفِرْلَنَا ذُنُو بَنَاوَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ شِيُّ ٱلصَّمَارِينَ وَٱلصَّمَادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِ كُذُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسُطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنْمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيْنًا بَيْنَهُمُ أَوْمَن يَكُفُرُ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمُ فَإِنْ أَسَلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكَدَواْ وَّاإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِّايَكْتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُوكَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقُتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِمِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلْبِيمِ إِنَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَّصِرِينَ شَ

غَرْهُمْ
 خَدَعَهُمْ
 وَأَطْمَعَهُمْ
 يَفْتُرُونَ
 تَكْذِبُونَ
 ثُولِجُ
 أولياءَ
 إطائة أودًاءَ
 ثقاة
 تخافوا مِنْهُمْ
 تخافوا مِنْهُمْ
 حَهَيْهُمْ
 حَهَيْهُمْ
 مَهْمُ

يُجِبُ اتقاؤه

أَلَرُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُدِّعَوْنَ إِلَىٰ كِنَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَ لَيَّ وَغَرَّهُمُ فِيدِينِهِم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٩ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَهُمُ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ إِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْحُالِّيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُكُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَيْ

> نفخيم الراء د دور

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغاد، ومالا بلفظ

مد ۲ حرکات لژومناً 🌼 مد۲ او ۱۶و ۲جوازا مدواجد ۱ او ۵ حرکات 🚇 مد حب کنسانا

مخضرا مشاهدا في صُحُفِ الأغمال • يُخَذُّرُكُم يُخَوِّفُكُمُ ■ مُخرِّراً عَتِيقاً مُفَرَّعاً لخدمة بيت المقدس ا أعبدُها أجيرها وأخصننها كَفَّلَهَا زَكُويًا جَعَلَهُ الله كَافِلاً لَهَا وضامنأ ■ الحرابَ غُرِّفَةً عبادتِها في بيتِ المقدس أنّى لَكِ هَذَا كيف . أو مِنْ أينَ لكِ هَذَا

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفُسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تَوَدُّ لُوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ شَيَّ قُلْ إِنكُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ إِنَّ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْآَيَّ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْزَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَ اللَّهِ خُرِّيَّةً أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ لَإِنَّ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطِينِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ( أَنْ اللَّهِ عَلَي مُكَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ( أَنْ اللَّهُ عَلَي مُكَرَّرًا فَلَقَالَ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَ**ا**ٓ أُنثِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّ أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَأَنَّا فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ ا زَكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَهُمُّ أَنَّ لَكِ هَندًا قَالَتُهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ اللَّهِ النَّهُ

◄ حَصُوراً
 لا يأتي النساء
 مع القدرة
 على إتيانِهِنً
 ◄ آنة

عُلامةً على حَمْلِ زوجَتي

■ رَمْزاً إيماءٌ وَإشارَةً

> ■ سَبِّخ صَلَّ

 بِالْعَشِيِّ من وقت الزَّوالِ
 إلى الغُروبِ

■ الإبكارِ من وقت الفجرِ إلى الضحَى

اقْنتِي
 أديمي الطاعةً. أوْ
 أخلِصى العبادة

أقلامَهُمْ
 سيهامَهُمُ التي
 يَقْتَرِعُونَ بِهَا

■ وَجِيهِاً ذا جَاهٍ وقَدُر

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْ كُهُ وَهُوَقَآيِمٌ اللَّهِ كُهُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ قِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيِّ ءَايَةً قَالَءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنْتَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمُنَّا وَأَذَكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ شَيَّ وَالْدَقَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَهْمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُمْ يَكُمُ أَقَنُّتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرۡكَعِى مَعَ ٱلرَّكِعِينَ شَيْ ذَالِكَ مِنَ ٱلْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مَ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الْ

في زمن
 طفولته قبل أوان الكلام
 كَمَلاً

ا كَهْلاً حَالَ اكتمالِ تُوَّتِه

■ قَضَى أَمْراً أَرَادَهُ

الحِكْمَة الصواب في
 القول والعمل

■ أخلُقُ أصَوِّرُ وأَقَدَّرُ

■ الأكمة
 الأعمى خِلْقة

تَذْخِرُونَ
 تخبئونة للأكلِ
 فيما بعد

■ أحَسُّ عَلِمَ بِلا شُبْهَةٍ

الحُوارِيُّونَ
 أصدِقاءُ عِيسَى
 وَحُواصَّةُ



وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهُدِوَكَهُلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسُنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنِحِيلَ شَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يلَ أَنِّي قَدُجِئْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمُّ أَنِّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَأَبْرِى ثُ ٱلْأَكْمَ مَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِتُّكُم بِمَاتَأَكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَ مِنْ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّمُّسُ تَقِيمُ ﴿ إِنَّ اللهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۖ ۞

مُتَوَفِّيكُ
 آخِدُكُ وافياً
 بروجِكُ وبدئِكَ
 صفته العجيبة
 الشُمُتَرِينَ
 الشُمُتَرِينَ
 تعَالَوْا
 أَفْيِلُوا
 نَبْتَهِلُ
 نَبْتَهِلُ
 نَدْعُ باللَّعْنَةِ

رُبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبُنَامَعَ ٱلشَّهِدِينَ شَ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيمَاكُنتُ مُفِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّ نَيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنْتِ فَيُوَفِّيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ شَ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ١ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمَثَلِءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ شِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُنْ مِّنَٱلْمُمْتَرِينَ شَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْتَهُ لَ فَنَجْعَ لَكَ نَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ

كَلِمَةٍ سَواءٍ
 كلام عذل
 أو لا تُخْتَلِفُ
 فيه الشرائع
 مَائِلاً عن الباطل
 إلى الذّين الحق
 مُوخِداً . أو
 مُنْقاداً لله مطيعاً
 ولي المؤمنين
 بالحستنى

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعُ بُدَإِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَا هُلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرُهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكْةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَدِهِ عَلَىٰ الْأَمِنُ بَعَدِهِ عَلَىٰ تَعُقِلُونَ ﴿ هَا أَنتُمْ هَا أُنتُمْ هَا وُلاَّءِ خَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْ الْكُم بِهِ ع عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمُ لَاتَعَلَمُونَ شَنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُؤَمِنِينَ ﴿ لَهُ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهُـلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ شَيْ

 تلبسون تَخلِطُونَ . أو تُستُرُونَ

 عَلَيْهِ قَائماً ملازماً له

 الأمنين العرب الذين ليسُوا أهلَ كتاب

■ لا خلاق لَا نَصِيبَ من الخير



- لا يَنْظُرُ إليهم لا يُحسِنُ إليهم ولا يرحمهم
- لا يُزكّيهم لَا يُطَهِّرُهُمْ . أَوْ لَا يُثْنِي عَلَيْهِم

يَّتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونِ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَبِءَامِنُواْ بِٱلَّذِىٓ أُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَّهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شَنَّ وَلَا تُؤُمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُو قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدُّ مِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ أَوْيُحَاجُّوُكُرُ عِندَرَبِّكُمُ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَٰ لَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤُتِيهِ مَن يَشَا ۚ وُوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ كَنُكُ يُخُنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عِمَن يَشَاءَ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ ﴿ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّ ۖ نَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أُولَٰ فِعَهِ دِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ شَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْإِكَ لَا

خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

 عَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ يُميلونها عن الصحيح إلى المحرَّف رَبَّانِیْنَ عُلَماء فَقَهَاءً ■ تَذْرُسُونَ تُقرَّ ءو نَ ■ إصري عَهْدِي • أَسْلَمَ انقاد وخضع

وَإِنَّ مِنْهُ مَ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلۡكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُ مُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيتَنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَكِّمُونَ ٱلْكِنَابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ شَيْ وَلايَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكِيكَة وَٱلنَّبِيِّنَ أَرُبَابًا أَيَأُمُرُكُم بِٱلْكُفْرِبَعُدَإِذْ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَاب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ۗ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَءَأَقُرَرُتُ مُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَٰ لِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوَّا أَقُرَرُنَا قَالَ فَأَشُهَدُوا وَأَنَامُعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ شَ فَمَن تَوَلَّى بِعُدَذَ لِكَ فَأُوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبَعُونَ وَلَهُ وَأَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ شَ

الأشباطِ
أو لادِ يعقوبَ
أو أولادِ
أولادِه
أولادِه
التوحيدِ
أو شريعة
نبينا
يُنظَرُونَ
العُرْدُونَ عن

قُلُ ءَامَنَّ ا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ نَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسۡمَنعِيلَ وَإِسۡحَقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطِوَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرًا لِإِسْكَمِ دِينًا فَكُن يُقِّبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ كَيْفَ يَهَدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُولَكِمِكَ جَزَآ وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ شِي خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصَدَكُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفُرًا لَّنَ ثُقَّبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّكَآلُونَ شَيُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ فَلَن يُقَبِكَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ۗ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ عِ أَوْلَتِهِكَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ شِ

و نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَنْة إحركتار
 ادغام، ومالا بلفظ

سد ٦ حـركات لژومـاً 🛑 مدًا او ١٤ و جـوازاً دُ واجب ٤ او ٥ حركات 🧶 مد حـــركــــان



البِرِّ الإحسانَ وكال الخيرِ حَنِيفاً حَنِيفاً مائلاً عن مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق الدين الحق

المغوجة

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَىءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ شِ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَيْ إِسُرَّهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسُرَّهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبُلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰثُ ۚ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتُلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ الِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَأَ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُثْمَرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَيَهِ عَايَاتُ أَبِيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْيَا هُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَأُلِيَّا هُلَ الْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آمُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ يَرُدُّوكُم بَعُدَإِ يَمْنِكُمْ كَفِرِينَ شَ

 يغتصم بالله يَلْتُجِيءَ إِلَيْهِ

> ■ تُقَاته تقو اه

■ شَفَا حُفَرَةٍ طَرُّ فِ خُفْرَةٍ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ إِنَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعَمَتِهِ إِخُوَأَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ نَهُ تَدُونَ إِنَّ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدُّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَعَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِمَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ فِي يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُونُهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعُدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَظَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَايَكُ

ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعَالَمِينَ هَا اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

أذًى
 ضرراً يسيراً
 يُولُوكُمُ الأَذْبَارَ
 يُنْهُورِمُوا
 يُخْفُوا
 يُخْفُوا
 يخبل
 يخبل



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَا وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَتَنْهَوُنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَا مَنَ أَهَٰلُ ٱلۡكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ لَنَ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَ إِن يُقَنتِلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ إِنَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَ إِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَخُبِرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلْأَبِّيآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ اللَّهُ لَيُسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ مِأْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنَكِرِوَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيْإِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ إِلْمُتَّقِينِ ﴿ إِلَّهُ مَا لِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ إ

∎ صِرَ بُرْدٌ شَدِيدٌ أو نارٌ

■ حَرْثَ قَوْمٍ زُرْعَهُمْ

■ بِطَانَةً

خواصّ يَسْتَبْطِئُونَ أَمْرَكُمْ

■ لَا يألونكُم خبَالاً لا يُقَصِّرُونَ فِي إفْسادِ أَمْرِكُمُ

■ مَا عَنِتُمُ مَشَقَّتَكُمُ الشديا

■ خلُوْا

انْفَرَدَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ

■ الغيظ

أشدَّ الغَضَب والحَنَق

■غَدُوْتُ

خرجت أوَّلَ النَّهار

■ تُبَوِّيءُ

ثنزل وثؤطن

■ مَقَاعِدُ مواطن ومواقِفَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَنِيَ عَنَّهُمْ أَمُوا لُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ شَ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ ربِحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرُّثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآ مُ مِنَّ أَفُو هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكُبُرُ قَدُبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ ١ هَا أَنتُمْ أَوْلاً عِجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوَمِنُونَ بِٱلْكِئِبِكُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصُ بِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً إِنَّا اللَّهَ فِهَا غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

تُجْبُنًا عَرِ القتال ا نُمدِّکُ يُقُونِكُمُ ويعيتكم ا فُوْرِهِمُ ا مُسوِّ مِينَ معلمير أنفستهم أو خيلهم بعلامات ليقطع طرَفاً ليهلك طائفة يَكْبتَهُم يُخْزِيهُم بالهزيمة مضاعفة

كثيرة

إِذْ هَمَّت طَّآبِهَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ فَإِنَّ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ شَيُّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْمِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْ كَةِ مُسَوِّمِينَ وَهَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ \_ وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ شَ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ الْوَيَكِبَتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِينَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى ۚ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغُفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبِوَّا أَضَعَافًا مُّضَعَعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُفِّلِحُونَ شِي وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَالَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ شَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرُحُمُونَ شَ



- السَّرَّاءِ والضَّراءِ اليُسْر والعُسْر
- الكاظِمين الغيظ الخابسين غيظهم في قُلُوبهم في قُلُوبهم
  - فاحشة

كبيرة متناهية

في القبح

■ خلتُ

مَضَتْ

■ سُنَنَّ

وَقَائِعُ فِي الأَمَمِ المُكَذِّبَةِ

■ لا تَهِنُوا

لا تَضْعُفُوا عن القِتَالِ

> ■ قَرْحٌ جَرَاحَةٌ

بر • نُدَاوِلُهَا نُصَرَّفُها بأَخْوَالِ

مختلفة

ا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَخِمِينَ ٱلۡغَيْظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْحَالَةِ الْحَاكَ جَزَآ وَهُمْ مَّعْفِرَةٌ ۗ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ قَلَ خَلَتُ مِن قَبُلِكُمُ سُنَنُّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنُتُم مُّؤْمِنِينَ الله الله الله المُعَلَّمُ عَرَّحٌ فَقَدُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرَحٌ مِّثُ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

🌑 نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلغظ

• سدّ ٦ صركات لزوساً • سدًّا اوغاو ٢جوازاً

ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

لِيُمخص يُصنفَى من الذُّنُوبِ أو يختبر ويبتلي يمحق يُهْلِكُ ويستأصل ا كَالِّينُ مِن نبعًى كثيرٌ من الأنبياء ■ ربيون عُلْمَاءُ فَقَهَاءُ أو جُمُوعٌ ■ فما وَهَنُوا فما عجزوا. أو فما خبنوا ■ ما استكانوا ما خَضَعُوا . أو

ذُلُوا لِعَدُوِّهم

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ شِيَّا أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُ وا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنِبِنَ ١ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبِّلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنْظُرُونَ ﴿ وَهَا مُحَكَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ شِ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدُ ثُوَابَٱلدُّنْيَاثُؤُ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ؞ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّلِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدُامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَالْكُهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنِيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الْ

- مَوْلاكُمْ نَاصِرُكُمْ
- الرُّعْبَ الخَوْفَ والفَزَعَ
  - سُلُطاناً
- خُجَّةً وَبُرْهَاناً
- مَثْوَى الظَّالِمين مَأْوَاهُم وَمُقَامُهُم
  - تحسونتهم تستأصلونهم قتلاً
- فَشِلْتُمْ جَبُنْتُمْ عن قتالِ
  - عَدُوْكُمْ
- لِينْتَلِيكُمْ
   لِيَمْتَحِنَ ثَبَاتكُمْ
   عَلَى الإيمَانِ
  - تُصْعِدُون تَذْهَبُونَ فِي الوادي هَرَباً
  - لا تلۇون لا ئُعَرِّجُونَ



- فأثابكم
   جازًاكمم
- غماً بغم
   خُزْناً مُتَصِلاً
   بخُزْنِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ هَا

بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَد حَيْمٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَد اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ

مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ شُلُطَ نَأْ وَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ

مَثُوَى ٱلظَّالِمِينَ شَ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ

وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْ نِهِ مَ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ

وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايَتُم مِنْ بَعَدِمَا أَرَاكُم

مَّاتُحِبُّونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْ اَوَمِنكُم

مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَكَرفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ مُ

وَلَقَدُ عَفَاعَنِ حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

﴿ هُ إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَاتِكُونَ عَلَىٰ أَحَدِ

وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَنِكُمْ فَأَثْبَكُمْ

غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحُرَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ

وَلَامَا أَصَلَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ١

، ومواقع الغَنَّة (حركتان) • تفخيم ال

مدَ ٦ حـركات لزوماً 🥚 مدًّا او ١٤ و ٢جــوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🍮 مدّ حـــركنـــــان ■ أَمَنَةُ أَمْناً

■ نُعَاسِاً

سُكُوناً وهُدُوء. أو مُقَارَبَةً

> للنوم ■ يَغشَى

يُلابِسُ كالغِشَاء

■ لَبَرَزَ

لَخَرَ جَ

■ مضاجعهم

مَصَّارِعِهِمُ المُقدِّرةِ لهم

■ لِيَبْتَلِي

ليختبر

■ ليُمَخُصَ

يُخَلُّصُ ويُزيلَ

اسْتَزَلَّهمُ

الشيطان

أزلُّهُم . أو حَمَلَهُم على

الزُّلـل

■ ضَرَبُوا

سارُوا لتجارةٍ

أو غيرها •غُزِّي

غُزَاة مُجَاهِدِين

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعَدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَدُّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هَا هُنَا أَقُل لَّوْكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمُ لَبُرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدُعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ إِنَّا أَللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ ﴿ فَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَيَ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوْمُتُ مُ لَمَغُفِرَةً مِنَ ٱللّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنّا يَجُمَعُونَ اللّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنّا يَجُمعُونَ

لِنْتَ لَهُمْ
 سهًلْتَ هم
 أخلاقك

فظاً
 جَافِياً في
 المُعَاشَرَةِ

لَانْفَضُوا
 لَتَفَرَّقُوا

■ فلا غالبَ لكم فلا قاهرَ ولا خاذِلَ لكم

يَغُلَّ
 يَخُونَ في
 الغنيمة

 بسخط رَجَع بغضب عظیم

يُزكِّيهِمْ
 يُطَهَّرُهُمْ
 من أَدْنَاس
 الجاهلية

■ أَنَّى هَلَّـاً مِنْ أَيْنَ لنا هَذا الخِذْلَانُ

وَلَيِن مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللهِ تُحَشَرُونَ اللهِ فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِنْ يَنْصُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ فَي وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمُ دَرَجَنْ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمُ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبُلُلَفِيضَلَلِ مُّبِينٍ شَيْ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذًا قُلُهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ فَادْرَءُوا
 فَادْفَعُوا
 الْقَرْحُ
 الجراحُ

وَمَا أَصَابَكُمُ يُوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُؤاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلًا للَّهِ أَوِٱدۡفَعُواۡ قَالُواْ لَوۡنَعُلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعۡنَكُمۡ هُمُ لِلۡكُفْرِ يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١ اللَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ شَ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُزِّزَقُونَ ١ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلُحَقُوا بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ شَ اللهِ يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنُ بَعۡدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ شَ



■ نُمْلِي لَهم نُمُهِلهُم مع كفرِهم

■ يَجتبي يَصُطْفِي وَيَخْتَارُ

سَيْطُوَقُونَ
 سَيُجعُلُ طَوْقاً
 في أعناقهم

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةً وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ لِنَهُ إِنَّمَاذَ لِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّثُ أَوْلِيآءَهُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّؤُمِنِينَ شَيْ وَلَا يَحَنُونِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡ تَرَوُ ٱلۡكُفُو بِٱلۡإِيمَٰنِ لَن يَضُ رُوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمُ خَيْرٌ لِإِ نَفُسِمٍ مَّ إِنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِثْ مَأْ وَلَمُهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبَيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيَّبِ وَكَكِنَّ ٱللَّهَ يَجِّتِبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآ مُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِن ثُؤُمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنْ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُوخَيِّلًا لَّهُمْ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِيْوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّارَضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ الْإِلَى

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَا لُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ ۗ وَنَحَٰنُ أَغَٰذِيٓ ۗ هُ مَا يُتقرَّبُ به سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتَلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ من الْبِرُّ إليه تعالى ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ شَ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمُ المواعظ والزُوَاجر وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلًّا مِ لِلْعَبِيدِ شِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ■ زُحُزحَ بُعُدُ وَنُحْنَى ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ ■ الغُرُور الخذاع ا لَتُبْلَؤُنَّ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبِّلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ لتمتحنن وثختبرن وَبِٱلَّذِى قُلُتُمْ فَلِمَ قَتَلُتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ شَ بالمحن فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدَّ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبُلِكَ جَآمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمُزِيرِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَكَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّـٰةَ فَقَدۡفَازَّ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُورِ فِي ﴿ لَتُبَلُونَ فِي أَمُولِكُمْ ربنع الخِنزب ۸ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُ فَي مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَب

مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُو ٓ الَّذِينَ أَشَرَكُو ٓ الَّذَيَ كَثِيرًا

وَ إِن تَصُبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزَمِ ٱلْأُمُورِ ١

- قَنَبُدُوه
   طَرَحُوهُ
- بِمَفَازَةٍ
   بِفُوْزٍ وَمَنْجَاةٍ
  - فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
  - احفظنا من عذابها
- أخزَيْتَهُ فَضَحْتَهُ وَأَهَنْتَهُ
  - ■كَفُرْ عَنَّا أَذْهِبُ وَأَزْلُ عَنَّا

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ مَكَانًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شَ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحُمُّدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ هِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ شِي ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقُتَ هَٰذَا بِكَطِلًا شُبُحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ شَ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِٱلنَّارَ فَقَدُأَخُزَيْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١ ﴿ يَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنُ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَخُزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

 لَا يَغُرُّ نَكُ لا يَخْدَعَنُّكَ عن الحقيقة ■ تَقَلُّتُ تَصُرُّفُ ■ المِهَادُ الفِرَاشُ ؛ أي المستقر ¥ = 4 ضِيَافَةً وتكُرمَةً ■ صَابِرُوا غَالِبُوا الأعْداء في الصُّبّر ■ رَابطُوا أقيموا بالخدود مُتَأَهِّبِينَ للجهاد

فَأَسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَاۤ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ بَعَضُكُم مِن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَـرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَـٰتَلُواْ وَقُتِـلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنُهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُذْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجَلِّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرُثُوا بَامِّنَ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسِّنُ ٱلثَّوَابِ فَقَا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ شَ مَتَنعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُورُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَهَادُ إِنَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُهُمْ جَنَّتُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَادِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿ فَهُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلۡكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشُتَرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ ثَكَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ شَ ٤٤٤٤ النِّنكِ الْجُاغِ

سُبُونُ لا النِسُاءِ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِع

■ رَقِيباً: مُطَّلِعاً أوحافظاً لأعماا

خوباً: إثماً

■ تُقْسِطوا تغدلوا

■ طاب: حَلَّ

أَذْنى: أَقْرَبُ

■ لا تعُولُوا لاتُجُورُوا. أو لا تَكُثّر

> عِيَالكُمْ صَدُقَاتِهِنَ

مهوزهن ■ نحلة

عَطِيَّةُ منه تعالم

 هَنيئاً مَريئاً سائغا حميد المَغَبَّةِ

■ قياماً

قِوامَ مُعَاشِكُمُ = انتله ا

الحتبروا وامتجلو

■ آنستُنُمُ علمنُم وتُبَيِّنُتُم

■ رُشُداً لحسن نصرف في الأموال

> ■ بداراً مُبَادِرينَ

■ فَلْسَتَعُفف فَلْيَكُفُّ عِن أكل أموالهم

مُحاسِباً لكُمُ

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّعْ الْحِلْمُ الرَّعْ الْحَامِ الرَّعْ الْحَامِ الرَّعْ الْحَامِ الرَّعْ الرَّعْ الرَّعْ الرَّعْ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الرَّعْ الْحَامِ الرَّعْ الْحَامِ الْحَمْ الْحَامِ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ

بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ مَا أَمُوالَهُمْ

وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوۤاْ أَمُواٰ لَهُمْ إِلَىٰٓ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ

كَانَحُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَى فَأَنكِحُواْ

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمَ أَلَانَعُدِلُواْ

فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا إِنَّ وَءَاتُواْ

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّا مَّرْبَيَّا ﴿ فَأَوْ لَا تُؤَتُّوا ٱلسَّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا إِنَّا وَٱبْنَالُواْ

ٱلْيَنْكُمَىٰ حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَا نَسْتُم مِّنْهُمُ رُشَيدًا فَأَدْفَعُوٓا

إِلَيْهِمْ أَمُوا لَهُمَّ وَلَا تَأَكُلُوهَ ۖ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعَرُ وَفِ فَإِذَا

دَفَعَتُمْ إِلَبِهِمْ أَمُوكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

مَفْرُوضاً
 وَاجِباً
 سَدِيداً
 جَمِبلاً.أو صواباً
 سيَصلون
 سيد خُلُون
 فريضة
 مفروضة

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوَكُثُرَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا إِنَّ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَحِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلًا مَّعَرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَهَىٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٩ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْكَدِ كُمُ لِلذَّكِرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَاتَرَكَ وَإِنكَانَتُ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَلَهُ وَكُرُكُو وَكُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِ ۗ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبۡنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمُ نَفَعًاْ فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا شَهَّ



كَلالةً
 مُيتًا لا وَلَدَ
 لَهُ ولا وَالِدَ
 خُدُودُ الله
 شَرَائِعهُ وأحكامُه

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنُ لَّهُ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُ إِن اللَّهُ عُمِمَّا تَرَكَتُهُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوَ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ الْحَثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاتُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ شَ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَادِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ شَ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنَتَعَدَّ حُدُودَهُ فِيدُخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ,عَذَابُ مُهِينُ شَ

كَرْها مَا
 مكرِهينَ لهنَّ
 لا تغضلُوهُنَّ
 لا تُشبِكُوهُنَّ
 مضارَّة لَهُنَّ

وَٱلَّانِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسۡتَشۡمِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَكَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَي فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجِعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَكِيلًا هِ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمٌ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ ثُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّ اتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي ثُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُهُ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُحُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَاۤ وَلَاتَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّاۤ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْءًا وَيَجِعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا شَيَّا شِيَّا

بَهْتانا
 بَاطِلاً. أو ظلماً

■ أفْضَى بَعْضُكم وَصَل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً

■ مَقْتاً

مَبْغُوضاً

مستحقراً جدّاً

■ رُبَّائِبُكُمْ بَنَّاتُ رَوْجَاتِكُمْ من غَيْرِكُمْ

■ فَلا جُنَاحَ فَلا إثْمَ

خلائِلُ أبنائِكم
 زُوْجَائُهُمْ

وَإِنَّ أَرَدَتُّهُ ٱسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَاكَ زُوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنْنَا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعَضُكُمْ إِلَىٰ بَعُضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١ وَلَا نَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ أَوْكُم مِّن ٱلنِّسَامِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقُتًا وَسَاءَ سَبِيلًا شَ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا مُكَالَمُ مُ وَبَنَا تُكُمُّ وَأَخُوا تُكُمُّ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَلَا اللَّهُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَا لَكُمُ اللَّهِ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا ثُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبَيِّبُ كُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِ كُم مِّن نِسَآ إِكُمْ ٱلَّنِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُ م بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُ م بِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ أَبِنَا يِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١



 ■ المُخصنات دَوَاتُ الأَزُواجِ

■ مُحُصِنِينَ عَفِيفينَ عن المعاصي

غَيْرَ مُسَافِحِينَ
 غَيْرَ زَابِينَ

■ أَجُوزَهُنَّ مُهُورَهُنَّ

■ طَوْلاً

غِنى وْسُعَةْ

■ المحصَنات الْحَرَائرَ

فتياتِكُمْ
 إمَائِكُم

مُحصناتٍ
 عَفّائف

عَیْر مُسَافِحَاتِ
 غَیْر مُجَاهِرات

بالزُّ ئى

مُتَّخِذاتِ
 أخدانٍ
 مُصاحِبات
 أصدقاء للزَّنا

■ الْعَنَتَ

سيرا

الزَّنْى . أو الإثْمَ به

. سس طرائق ومناهج اللهُ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنَكُمْ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُ سَ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمُ يَسْتَطِعُ مِنكُمُ طَوَّلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن فَنَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ بَعُضُكُم مِّنَ بَعَضْ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذُنِ أَهَلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْهُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخُدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنُ أَتَيُنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصَبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ شَ

■ بالْبَاطِلِ بما يخالف حُكِّمْ الله تعالَــ عُكِّمْ الله تعالَــ

أضليه
 أذحله

مُذخَلاً كُريماً
 مُكَاناً خَسْناً

وهو الجنة

مُوَالِيَ
 وُرِثَةٌ عصبةٌ

عقدت أيمائكم مائكم حالفتموهم
 وعاهدتموهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَنُ ضَعِيفًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِحِكُرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُ وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمِّ رَحِيمًا شَ وَمَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ عُدُو نَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن جَّتَ نِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّ عَاتِكُمُ وَنُدُّ خِلُكُم مُّلَا كَرِيمًا شَ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ مِعَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّا أَكْنَسَابُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّا أَكُنْسَانُ أَ وَسَّعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا شَ

قرائمون على
 النساء
 قيام الولاة على
 الرعية
 قانتات
 مُطبعات لله
 ولأزواجهنً

ولازواجهنَ **■ نشوزهنَ** تَرَفَّعهٰنَ عن طاعتِكم

الجَارِ الْجُنْبِ البعيدِ سَكَناً أو نُسَباً

■ الصَّاحِبِ بِالجَنْبِ الرُّفِيقِ فِي أَمرٍ مرغوبِ



■ ابن السبيل المسافر الغريب أو الضيف

■ مُخْتَالاً مُتكبِّراً معجَباً بنفسه

فخوراً
 كَثِيرَ التَّطَاوُل
 والتَّعاظم بالمناقب

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعُضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمُ فَٱلصَّالِحَاتُ قَىٰنِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَالَّانِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبَّغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا شَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهِ لَمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنَ أَهْلِهِ . وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهَ إِن يُرِيداً إِصْلَحَايُوَفِي ٱللَّهُ بَيْنَهُمآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ا وَأَعَبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشَرِّكُوا بِهِ مَنْ يَعَا وَبِا لُوَ لِدَيْنِ اللَّهُ وَلَا تُشَرِّكُوا بِهِ مَنْ يَعَا وَبِا لُوَ لِدَيْنِ إِحْسَنْنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاحِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنِّبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَكَتُ أَيۡمَنُكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبُّخُلُونَ وَيَأْمُرُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ٓءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰ لِدُّ ء وَأَعُتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١

■ رِئَاءَ الناس مُراءاة لهم

■ مثقال ذَرَةٍ
 مقدار أصغر

غلة

 أسوًى بهم الأرض يُدْفَنُوا فيها

■ غابري سبيل مُسافرين . أو

كالموتى

مسافرين . او مجتازي المسجد

■ الغائط

مكانِ قضاءِ الحاجة

45-15-1

■ صَعِيداً ترابأ .أو وجه الأرض

■ طَيِّباً طاهراً

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينًا فَسَآءَ قَرِينَا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكُنُفَ إِذَاجِئُ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَنَوُكُا إِهِ شَهِيدًا إِنَّ يَوْمَبِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُولَ لَوْتُسُونَى بِهِمُٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّكَاوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَى حَتَّى تَعُلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُـبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغُنَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَابِطِ أَوْ لَكُمَسُنْمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشَّتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﷺ

يُحرِّفُونَ الكَلِم يُغَيِّـرُونَهُ . أو يتأو لُونه ا استمع غيرُ مُستمع دعاء من اليهود عليه عليه ■ راعنا ستٌ من اليهود له عليه انحرافاً إلى جانب السُّوء ■ أقْوَمْ أَعْدَلَ فِي نفسه ■ نَـطُمسُ وُجُوهاً تمخوها ■ يُزَكُّونَ يُمُدُخُونَ ■ فتيلاً هو الخيط الرَّقِيقُ في وسلط النَّوَاةِ ■ بالجبت والطَّاغُوت کل مَعْبُودٍ

أو مُطاع

غيره تعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوُ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ ءَامِنُواْ مِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبُلِ أَن نَّطُمِسَ وُجُوهًا فَنَرُّدَّهَا عَلَىٰ أَذَبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ ٱلسَّبُتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَى ٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلۡجِبِّتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُكُلَّهِ أَهُدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ سَبِيلًا ١

نقيرا
 هو النُقْرَةُ في
 ظهر النَّواةِ

نضجت الحقرقت

وَتُهَرِّتْ ■ ظَليلاً

دائماً لا خُرَّ فيه ولا قُرُ

ا نِعِمًّا نِعِظُكُمُ نِعُمْ مَا نِعِظكُمْ

■ تــَـاُويلاً عَاقِبَةُ ومَــآلاً



أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُۥ نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُۥ نَصِيرًا ﴿ فَأُولَنَّهِا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ لَهُ مُواللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴿ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِهِزًا حَكِيمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِهِمَّا أَبْدًا لَّهُمْ فِبِهَا أَزُو جُ مُّطَهَّرَةٌ وَ نُدِّ خِلْهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهُلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدِّلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيْجٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَسِمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنْوَا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ۗ فَإِن نَنَازَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنكُنكُمُ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحُسَنُ تَأُولِلا ١

■ الطَّاغُوتِ الضَّلِّيلِ كَعُبِ بن الأشرفِ اليهودي

**■ يَصُدُّون** يُعْرِضُونَ

■ شَجَرَ بَيْنَهِم أَشُكَلَ عليهم من الأمور

خرجاً
 ضيقاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَ**ا** أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤ اْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أُمِرُ وَا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَنُ أَن يُضِلَّهُمَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةً إِحَا قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَاوَ تَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعَرِضُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمُ وَقُل لَّهُ مُ فِت أَنفُسِهِ مُ قَوْلًا بَلِيغًا شَ وَمَا أَرُسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُ وكَ فَأَسُتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًارَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيِّنَهُ مَرُّكُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِ مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا ١

- ا حِذُرْكُمْ عُدِّتِكُم مِن السلاح
- فَانْفِرُ وِا اخرجوا للجهاد
- - جَمَاعةً إثرَ جماعة
    - ا لَيُبطَّعُنُّ
  - ليتثاقلن عر الجهاد
  - يَشْرُونَ

وَلَوَأَنَّا كُنُبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَكِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوَأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ۚ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا إِنَّ وَإِذًا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأْ وَلَيْكِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالْكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُ مَا شَيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُولَهَ لَكُمُ لَلَّهُ لَكُمُ لَلَّهُ لَكُمُ لَلَّهُ لَكُمُ لَلَّهُ لَكُمُ لَلَّهُ لَكُمُ لَلَّهُ لَكُمُ لَلْكُولُ لَكُم لَكُمُ لَكُمُ لَلَّهُ لَكُمُ لَلْكُولُ لَكُمُ لَلَّهُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُولُكُ لَكُم لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لِلْكُولُ لَكُم لَكُمُ لَلَّهُ لَكُم لَكُم لَكُم لَكُم لَكُم لَكُم لَكُم لَكُم لَكُم لَكُمُ لِللَّهُ لَلْكُم لَكُم لَكُم لِللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُم لَكُم لِللَّهُ لَلْكُمْ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُم لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللّّلِكُ لِلللّّلِكُ لِللللّٰ لِلَّهُ لِلللّّلِكُ لِللللّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ لَهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمُ فَضَلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَكَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ فَاللَّهُ ﴿ فَلَيْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاَحِرَةً وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغَلِبُ فَسَوْفَ نُؤِّ تِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَا





الطاغوت
 الشيطان
 فتيلاً
 هو الحيط الرَّقيقُ
 في وسلط النَّواة
 بُرُوج
 خصون وقلاع

ـــ بررج. خصُونٍ وَقلا ــــ مُشَيَّدةٍ مُطَوَّلةٍ رفيعةٍ

وَمَالَكُمُ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّخُوتِ فَقَانِلُوۤ أَوۡلِيٓآءَ ٱلشَّيۡطَانِٓ إِنَّ كَيْدَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلرَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنَبِّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمِنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُّنا تَكُونُواْ يُدُرِكُكُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْ لَا ٓ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِزَا لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِهَن نَّفُسِكَ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ثَالِمُ

حافظاً ورقيباً

■ برزوا تحرجوا

ذبر

■ أذَاعُوا به أفشنؤه وأشاعوه

> يستنبطونه يستَخُرجُون

نكاية ■ بأساً

قُوَّةً وَشِدَّةً

■ ئنكىلاً تُعْذِيباً وَعِقاباً

نصيب وحظ

■ مُقِيتاً مقْتَدِراً .

أو حفيظاً

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعَرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْعِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَنْفَاكَثِيرًا شَهُ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أُواَلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴿ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمَرِمِنَهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡ تَنۡبِطُونَهُ مِنۡهُمٌّ وَلَوَلَافَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَكَّلُّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَـُدُ بَأْسَـا وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ﴿ مَنَ يَشَفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفُلُّ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١١٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنْهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿

أركسهم
 رَدَّهُمْ إلى الكفر

■ خصِرَت صَافَتْ

■ السَّلَمُ الاسْتِسْلَام والانْقِيَادَ للصلح

■ أَرْكِسُوا قُلِبُوا أَشْنِعُ قَلْبٍ

أَقِفْتُموهُمْ
 وَجَدُّتُمُوهُم
 وأصنتُمُوهُمْ

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا إِنَّ اللَّهِ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓ أَأْتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِهَدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَأُواٰ لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَأُمِنْهُمُ أَوَّلِيَّاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقَّتُ لُوهُمُ حَيَّثُ وَجَد تُّمُوهُمُّ وَلَانَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِتَّا وَلَانَصِيرًا ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرُكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُرُوَيُلُقُواْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَأَقَّنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقَتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ١

ضَرَبْتم
 سِرْتُم وَذُهَبْتُمْ

السلام
 الاستسلام
 أو تُجيَّة الإسلام

عَرِضَ الحياةِ
 المال الزائلَ

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقُتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهَلِهِ ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بِيَنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَنَّ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ ۗ وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَ أَوِ فَكُن لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَيُّ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ ، جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ بَتُمَّ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكُمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَ افْعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَيْرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبِّلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو آلِي ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

🔵 تفخيم الراء

إخفاء، وموافع الغنة (حركتان)
 ادغاد، ومالا بلفظ

ا 🧶 مدا او داو احبوازا

و مدّ واجب } او ٥ حركات 👴

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِ مَوَ أَنفُسِمٍ مَ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِم وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسۡنَى ۗ وَفَضَّا لَاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ فَا كَا حَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَكَيْمِكُهُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍمْ قَالُواْ فِيمَكُنكُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَنْهَاجِرُواْ فِيهَأَفَأُولَيْ إِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَيْ لِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا إِنَّ ا وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُّرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَإِذَا ضَرَبُنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفَنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا ١



العُذُّرِ المانِع من الجهاد

مُهَاجَراً ومتحوّلاً

ينالكم بمكروه

■ مُرَاغَماً

■ يَفْتِنَكُم

حِذْرَهُمْ
 اختِرازَهُمْ مِن
 عَدُوْهِمْ

تُغفُلُون
 تَسْهون

مَوْقُوتاً
 مُحْدُودَ الأوْقَاتِ مُقَدَّراً

لا تَهِنُوا
 لا تَضْعُفُوا
 ولا تَتُوانُوا

■ خصيماً مُخاصِماً مدافِعاً عَنْهُمْ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلَنَّقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓ أَسُلِحَتَهُمْ فَإِذَاسَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَكُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَ حِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَ حِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوۤاْ أَسُلِحَتَكُمُ ۗ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيَتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَتُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتَا إِنَّ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلۡخَابِنِينَ خَصِيمًا ١١٠

یختائون
 یخولون
 ینیئون
 یدترون
 وکیلا
 حافظاً و مُخامیاً

أَبُهُتَاناً
 كَذِباً فَظيعاً

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجُدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ مِكَانَتُمْ هَوَ كُلَّهِ جَلا لُتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ افَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الَّذِي وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ قُمَّ يَسْتَغْفِراً للَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنُفُورًا رَّحِيمًا إِنَّهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ . وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عِبَرِيَّ عَا فَقَدِ أَحْتَمَلَ ثُمَّ تَنْنَا وَ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمُكَّتَّ ظَّا بِفَكَّةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَىءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضَلْ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا شَيْ

## البند البند البندرد

- نجواهم
- مَا يَتَنَاجَى به التاسُ
- يُشاقِقِ الرَّسولَ
   يُخَالفُهُ
  - ئُولُه ما ثُولُى نُخُل بينه
- وبين ما اختارَه
  - نُصْلِه نُدْخِلُهُ
    - سرجيد • إناثاً
- أصنّناماً يزيّنونها كالنساء
  - مَريداً
- مُتَمَّرُداً مُتَجَرِّداً من الخير
  - مَفْرُوضًا
  - مقطوعاً لي به
  - فَلَيْبَتَّكُنَّ فَلَيُقَطِّعُنَّ أو
    - فَلْيَشُ<sup>و</sup>ُ مُ
  - غُروراً حِدَاعاً وباطِلاً
- مَجِيصاً مُجِيداً وَمَهْزِباً



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَكُدَّ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهِ ٓ ٱلْدَاوَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهُلِ ٱلۡكِتَابُ مَن يَعۡمَلُ سُوٓءًا يُجۡزَبِهِۦ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَيْ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ أَحۡسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسۡلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَ اتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا شَ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكُمَ النِّسَآءِ ٱلَّنِي لَا ثُوَّ تُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنَ تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

زوجها تشوزاً تجافياً عنها ظلماً الشُخَ البُخْلَ مَعَ الجُرْص

ا سَعَتِه فضله وغنا

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ كَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُ مَاصُلُحًا وَ الصُّلُحُ خَيْرٌ وَ أَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خِبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعُدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلُمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَغَفُورًا رَّحِيمًا شَ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا شَيُّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا شَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَأُ يُذْهِبُ كُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ تُوَابُ ٱلدُّنْيَ اوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا شَ

> (حركتان) 🔵 تقضيم الراء فلالة

اسد ٦ صركات لزوسا → سد٢ او ١٤ و ٦ جـوازاً
 اسد واجب ٤ او ٥ حركات → سد حـــركــــان



تلؤوا
 تُحرَّ فوا الشَّهَادَةَ
 الْعِزَّة
 المُنَعَة والقُوَّة

ه يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أُوِٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوۡفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوۡلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَىٰ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡحِتَابِٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكِ كَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَأُلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْابَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ الْآَلُ وَقَدْ نَزَّ لَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلۡكِنَٰٮِٲۡنَٳؚذَاسَمِعۡنُمُ ءَايَٰتِٱللَّهِ يُكۡفَرُجِهَا وَيُسۡنَهۡزَأُجِهَا فَكَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴿ إِنَّكُمُ إِذًا مِّثْلُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْكُنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعًا

يَقرَبُصُونَ بِكُمْ
 يَتْقَظِرُونَ بِكُمْ
 الدُّوائر

■ فَتْحٌ نصر وظفُرٌ

 ئىلتخوذ غلىكم ئىللىكم وئىستۇل غلىكى

مُذَبُذَبينَ
 مُرَدَّدينَ بَيْنَ
 الكُفْرِ والإيمان

الكثرك الأسفل
 الطبقة السنفل

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ ٱللَّهِ قَكَا لُوٓ ٱلْكُوْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٓ أَلَمُ نَسَتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَن يَجِعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَلَاۤ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُوا لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجُعَكُوا لِللَّهِ عَلَيْكُمْ شُلُطُنَّا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمُ نَصِيرًا شِيَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا إِنَّ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا شَ



◄ جَهْرَةً عناناً

■ لا تعْدُوا لا تَعْتَدُوا بالصَّـيْدِ ا الله المُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُخُفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِوِينَ عَذَابًا مُّهِينًا شَيْ وَٱلَّذِينَءَا مَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنَهُمْ أُوْلَيْهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١ يَسْعَلُك أَهُلُ ٱلۡكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُو ٓ الْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَّا مُّبِينًا ١٩٠٠ وَرَفَعَنَافَوَ قَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدُّخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي ٱلسَّبِّتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَنَّقًا غَلِيظًا ١

فَبِمَانَقُضِهِم مِّيثَنَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْلِياءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَاغُلُفُ أَبُلُ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فِي وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَهُوهُ وَلَكِين شُبِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّانَّ وَمَا قَنَكُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَلِّ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا هِ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَ الْهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِرِمِّنَٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَمُمُّ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدُ ثُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَ لَٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيِّكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرَّاعَظِيًّا ١



■ الأستباط أوْلادِ يَغْفُوبَ. أو أولادِ أولاده ■ زَبُوراً

كتابآ فيه مواعظ

وجكم

ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ، دَ زَبُورًا شَ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكَلِيمًا ١ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشَهُدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وَعِلْمِهِ عَلَمْ اللَّهُ الْحَلَّمَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَٱلْمَلَكِيِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ قَدِّ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَ أَبُدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا يَكُمْ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا يَكُمُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ١

لا تَعَلُوا
 لا تُحَاوِزُوا
 الحَدُّ ولا تُفرِطُوا
 يَسْتَتْكِفَ
 يَانَفَ وَيُقرَفَّعَ

يَّأَهُلُ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلَهُ آلِكَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبَحَنَكُوا يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّمَهُ وَت وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا إِلَيَّ لِيَ يَسُتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبُدًالِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَا وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِبِرُ فَسَيَحُشُّرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا لِيُّا يَّا أَلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِعِيهِ فَسَكُيدٌ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَّل وَيَهُدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللَّهِ

■ الكلالة الميُّت ، لا وَلَدَ لَهُ ولا والِدَ ■ بالعُقُودِ بالعُهُودِ المؤكِّدةِ

بالعهود المؤكدة الأنغام الإبل والْبَقَر والغَنَم

أحلي الصيد
 مُستحليه

■ څُوُمٌ مُخرِمُونَ

شَعَائر الله
 مناسك الحج
 أو مَعَالِمَ دينه

■ الْهَدْيَ

ما يُهدَى من الأنْعَامِ إلى الكعبة

■ الْقَلائِد

ما يقلّد به الهدي علامة له

■ آمين

قاصدين

■ لَا يَجُرِمَنَّكُم

لا يُحْمِلَنَّكُمُ

■شَنَآنُ قَوْم لِغُضْكُمْ لَهُمُ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَةِ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لِيَسَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لِمَّا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلُانِ مِمَّا تَرَكَ إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلُانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَنِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

بِينَ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ المَّالِقِ المَالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَالِقِ المَالْطِيقِ المَالِقِ المَلْقِ المَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ

يَّا يُهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ أَوْفُواْ إِلَّهُ قُودِ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرُ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِلَّا اللَّهَ عَكُمُ مَا يُرِيدُ فَي يَعْلَيْمُ الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَيْرِ اللَّهِ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ فَي يَعْلَيُهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَيْرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهُ رَا لَحْرَامَ وَلَا اللَّهُ لَى وَلَا الْقَلْمِ دَوَلا عَلَيْهُ وَلاَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نفخيم الرا الغام، ومالا طفظ

🔵 مندً ٦ حـركات لزومـاً 😁 مدًا او\$او ٦جـوازاً 6مدُ واجبٍ ٤ او ٥ حركات 🤚 مدُ حــركنــــان

■ مَا أَهِلَّ لِغَيْرِاللهِ به ما ذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله تعالى

الْمُنْخَنِقَةُ
 الْمَبَّتَةُ بالخَنْقِ

■ الْمَوْقُوذَةُ

المُتَّةُ بالضَّرُبِ المُتَّرِ دُيَةُ: المُتَّةُ

بالسقوط من عُلُوً

النَّطِيحَةُ
 الميَّةُ بالنَّطْحِ

مَا ذَكُيْتُمْ
 ما أدركتموه وفيه
 حياة فذبختُموه

■ النُّصُب

حجارة حول الكعبة يُعظَّمونُها

 ئستقسمُوا:تطلبوا معرفة مَا قُسِمُ لَكُمُّ

■ بِالأَزْلام:هيسهامٌ معروفةٌ في الجاهلية.

فِسْقُ : ذَنبٌ عظيمٌ
 وخُرُوجٌ عن الطاعة

■ اضطراً: أصيب
 بالضراً الشديد

مَخْمَصَةٍ
 مُجَاعَةٍ شَدِيدةٍ

عبوط مديدو منتجانف لإثم

مَائِل إليه وَمُختارٍ له ﴿ الطيّباتُ: ما أَذِنْ ﴿

الطيبات: ما ادِن الشارع في أكله

■ الجوارح

الكواسب للصيد من السباع والطير

■ مُكلِّينَ

مُعَلَّمِينَ لها الصَّيَّدَ المُحْصِنَاتُ

- العَفَائِفُ أو الحرائرُ

■ أَجُورَهُنَّ : مُهُورُهُنَّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيَنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَنْمِ ذَالِكُمْ فِسَقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلِّإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمَتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَ كُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتْ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَحِلُّ لَّكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِئَبَ مِن قَبَلِكُمۡ إِذَآءَ اتَيۡتُمُوهُنَّ ٱجُورَهُنَّ ٱجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي أَخُدَانِ وَمَنيَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

■ مُخصِنين مُتَعَفَّفينَ بالزواج ■غَيْرَ مُسافِحينَ غَيْرَ مِجاهِرين بالزنى ■ مُتَخِذي أخدُدانٍ مُضاحِبِي خليلات للزنى سِراً ■حَبِطَ

■ الْغَائِطِ

بَطَّلَ

مَوْضِع قَضَاء الْحَاجَةِ

■ صَعِيداً طيباً

تراباً . أو وجُّهُ الأرْض طَاهِراً

> ■خُرُجٍ طبيق

■ مينثاقَهُ عَهْدَه

■شُهداءَ بالْقِسُطِ شاهِدِينَ بالعَدْلِ

■لا يَجْرِمُنْكُمْ لَا يَحْمِلَنَكُمْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَهُ مَايُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعُمَتُهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَٱذَ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَأَطَعُنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّـٰ ذُورِ ۞ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىّ أَلَّا تَعَدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَأَقَدَرُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ أَبِمَا تَعُمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغُفِرَةً وَأَجَرُ عَظِيمٌ ١

■ يُسُطوا إليكم يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك

لَقِیباً
 کَفِیلاً



عَزَّرْتُمُوهُمْ
 نَصَرْتُمُوهُمْ
 عَظِّمْتُمُوهُمْ

يُحَرِّفُون الكَلِمَ
 يغيرونه

أو يُؤوُّلُونَه

. حص نصيباً وافياً

نصيبا وافيا = خائِنَة

خِيَانَةٍ وغَدْرٍ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلْجَحِيمِ إِنَّ يَالُّهُمَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبُسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ مَعَنكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَاذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثَ نَامِنُهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَبِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَرَّرُتُهُمُوهُمْ وَأَقْرَضَتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ جَّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَبَعْ دَ ذَ لِكَ مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ نَقَّضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَعَن مُّوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُواْحَظَّامِمَّا ذُكِّرُواْ بِفِي وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

ا **فَأَغُرَيْنَا** هَبِّجْنَا . أو ألصَفْنَا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ إِنَّا نَصَدُرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَنْقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَاب قَدِّ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْ صَيْرًا مِّمَا كُنتُمُ تُخُفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَابِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرِ قَدُّ جَاءً كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُّ وَكِتَابُّ مُّبِينُ إِنَّ يَهُدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَاتُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ اللهُ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبَنُ مَرْبَكُمُ قُلُ فَكَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُواَلنَّصَكرَى نَحَنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ مَ فَكُلُّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلُ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَا هُلَالْكِئْبِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ شَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنْقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنِّبِيآ } وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَلَكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَقُومِ ٱدَّخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْنَدُ وَأَعَلَىٓ أَدْبَارِكُمُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ شَ قَالُواْ يَهُوسَي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ شَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آإِن كُنتُم مُّؤُ مِنِينَ شَيَّ

 يَتِيهُونَ يَسِيرُونَ مُتَحَيِّرِينَ فلا تأسَ فلا تحرَّنْ مَنْ الْبِرْ مِنْ الْبِرْ بِهِ تعالى إليه تعالى تَرْجِعَ تَرْجِعَ تَرْجِعَ

■ فَطَوَّعَت سَهُّلَكْ وَزَيُّنَكْ ■ سَوْأَةَ أخيه

جيفتُهُ . أو غُورْتُه

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَ آ أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَ آفَاذُهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَاهُ لَهُ نَاقَلِعِدُونَ ﴿ فَالْرَبِّ إِنِّي لَآ أَمُلِكُ إِلَّا نَفِّسِي وَأَخِي فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُّكُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ شَيُّ لَيِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقَنْكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِيَدِي إِلَيْكَ لِأَقَنْكَكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبْوَ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصَحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّوُا ٱلظَّالِمِينَ شَيُ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفُسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَّا بَايَبِّحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ, كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنُولِلَتَى أَعَجَزُتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصِّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ

> قع الفُثّة (حركتان) • تُلفظ • تُلفظ

﴿ إِخْفَاء، ومواقع الفَّ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَامِ، ومالاً بِلْفَظَ صد ۲ حرکات لزوماً و مد۲ او ۱ او ۲جو از ا
 مد و احد ٤ او ۵ حرکات و مد حرکتان

يُنفؤوا
 يُتعدوا
 أو يُسْجَنُوا
 خِرْتي
 ذُلَّ وَهُوانَّ

دل وهوان الوسيلة الزُّلْفَى يفِعُلِ الطَّاعَاتِ وتركِ المعاصى

مِنْ أَجَلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي ٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسَرِفُونَ لَهُ إِنَّ مَا جَزَّ وُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنِيَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَأَنَّ لَهُ مَمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُ مُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

💣 تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتار
 ادغاء، ومالاً بلفظ

کات لزوماً 🛑 مدّ ۲ او ۱۶و ۲ جنوازاً 🧜 او ۵ حرکات 😇 مدّ حسرکتسان نكالأ
 عُقُوبة . أو مَنْعاً
 عن الغؤد
 فئتة
 ضلالته
 خذته

■ خِزْيِّ افْتِضَاحٌ وَذُلِّ



يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ مَعَذَابٌ مُّقِيمٌ شَيْ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَاكَسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله الله عَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ فَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِأَفُوهِ مِدْ وَلَدُ ثُؤَّمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ فَكَن تَمَالِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُرْيُرِدِٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُو بَهُمُ مُلْكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ الْأَ

■ لِلسُّحْتِ للمالِ الحَرَام

◄ بالقِسْطِ
 بالعَدُل

■ المُقسطين العادلين فيما وُلُوا

■يَتَولُّوْنَ يُعرِضُون عن

خُكْمِك = أَسْلَمُوا

آنْقَادُوا لِحُكُم رَبُّهم

> ■ الرَّبَّانِيُّونَ عُبَّادُ اليهودِ

■ الأخبار

علماء اليهود

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحَتِّ فَإِن جَاَّءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم أَوَ إِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ شَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْكُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَيۡمِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ شَ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٱلتَّوۡرَكَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ يَعَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيثُونِ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَكِئْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَكَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخۡشُوۡنِ وَلَاتَشۡ تَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَكُنْبُنَا عَلَيْهِمَ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفَسَ بِٱلنَّفَسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنُ إِلَاَّذُونِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكَ فَارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

قَفْينا على
 آثارهم
 آثارهم
 مُهَيْمِنا
 رُفِيباً أو شاهدا
 شريعة
 شريعة
 طريقاً واضحا
 في الدين
 إينطؤكم
 إينطؤكم
 إينطؤكم
 إينطؤكم
 إينطؤكم
 إينطؤكم

يَصْرُفُوكَ

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَّكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوۡشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوَكُمْ فِيمَآ ءَاتَلَكُمُ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْنَبِّ ثَكُمُ بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخَنَلِفُونَ الْكِي وَأَنِ ٱحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوا آءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنُ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِبِدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعَضِ ذُنُوجهم أُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ ﴿ أَفَحُكُم ٱلجَهِلِيَّةِ يَبِغُونَ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوَمِ يُوقِنُونَ شِنَ



- نَائِبةً من نوائِبِ الدَّهْر
  - بالْفَتْح بالتصر
- جَهْدَ أَيْمَانِهِ أغْلَظَها وأؤكدها
  - خبطت بطلت
- - أشِدًاء متَعْلَبينَ
  - لومة لائم
- اعتراض معترض
  - هُزُوا سخرية







■ ت**نْقِمُونَ** تَكْرَهُونَ وَتَعِيبُونَ

مَثُوبَةً
 جَزَاءً وعُقُوبَةً

الطَّاغُوتُ

كلَّ مُطَاع<sub>َم</sub> في معصية الله

■ سواءِ السبيل الطريقِ المعتدلِ

وهو الإسلام

السُّخت المال الْحرام المال الْحرام المال الما

الرِّبًانِيُونَ

عُبَّادُ الْيَهُود • الأخْبَارُ

علماءُ اليهو د

مغلولة مفبوضة عن العطاء

عَنِ الْعَطَاء بُخلاً منه وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبَاْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبَاْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ وَالْكَالِكَ بِأَنَّهُمُ اللَّهِ مَا أَنْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِقُونَ فَي اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِقُونَ فَي اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِقُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَلَي اللّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَلَا اللّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَا اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ مَن لَا عَنْ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ لَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَا لَكُولُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّ

عَلَيْهِ وَجَعَلُ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ أُوْلَيِّكَ شَرُّ

مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا

وَقَددَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِوَهُمْ قَدَّخَرَجُواْ بِهِ\_وَاللهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ

الله وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ

ٱلسُّحَتَ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ اللَّهِ لَوْلَا يَنْهَ لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ

وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلِّإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ

يَصَّنَعُونَ إِنَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيمٍ مَ وَلُعِنُواْ

عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مُبَسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا

مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة

وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ

وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

ع الغُلُّة (حركتان) 
 تفخيم الراء 
 لفظ 
 منطقة

مُقْتَصِدَةٌ
 مُغْتَدِلَةٌ
 وهم من
 آمن منهم
 فلا تأس
 فلا تخزنْ



الصابئون
 غبدة الكواكب.
 أو الملائكة

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهُمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَإِنَّ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهُمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةُ مُّقَتَصِدَةً وَكَثِيرُ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ شَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١ ٱلْكِنَابِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاعَةُ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمُّ وَلَيَزيدَتَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ طُغُيَكْنَا وَكُفْزًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱللَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِغُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَالْاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلُنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۚ كُلَّاكُا جَآءَ هُمْ رَسُولُ إِبِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّ بُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ١

ا فِئَنَةً بلاءٌ وعذابٌ ا خملت

مضت

■ أنّى يُؤفكُون كَيْفَ يُصْرُفُونَ عن الدلائل البَّينة وَحَسِبُوا أَلَّاتَكُونَ فِتَنَدُّ فَعَكُمُواْ وَصَكُّواْ ثُمَّ تَاكِ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ شَيَّ لَقَدُ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنبَيْ إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ أَنصَارِ شَ لَّقَدَّكَ فَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَكَثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَنْهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ شَيَّ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنْظُرِّكَيْفَ نُبُيِّتُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنْظُرِّ أَنَّ يُؤْفَكُونَ شَيْ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ اللَّهُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

• لا تغله ا لاتجاوزوا الحذ





تفيض من الدَّمع
 تمتليىء به فتصبه فتصبه الساقط الذي لا يتعلَّق به حُكْم ما فقط من وثقم بالقصد والنية

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَّا فَأَكْنَبْنَ امَعَ ٱلشَّهِدِينَ شَيُّ وَمَالَنَا لَا نُؤَمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتُبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِتِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلْحَجِيمِ ﴿ لَهُ كَالَّهُا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا آَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَلَّدُوَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ إِلَيْ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد أُثُمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۗ فَكُفَّ لَوْتُهُ وَإِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجَدُ فَصِيامُ ثَلَنْتَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كَفَّ رَهُ أَيْمَ نِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَٱحْفَ ظُوَّا أَيْمُنَكُمْ كُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

الأنشاب
 حجارة حول
 الكعبة يعظمونها
 الأزلام

سهام الاستقسام في الجاهلية

> ■ رِجُسٌ قَذَرٌ

■ جُنَاحٌ إثُمُّ

لَيْتُلُونَكُمْ
 لَيْخْتَمْرْنُكُمْ
 وَيُمْتُحِنَّنُكُمْ

■ مُحُوُمٌ مُحْرِمُونَ

بالغ الكَفية
 واصل الخرم

واكن داك عدل ذلك مثله

وَبَالَ أَمْرِهِ
 عقوية ذئبه

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ شَيَّ إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِٱلْخَمَرُوَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَاٱلۡبَكَٰغُٱلۡمُبِينُ ﴿ لَيْ لَيْسَعَلَىٱلَّذِينَۦَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَالْكَهُ يُحِبُّ لَكُحْسِنِينَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ مَ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ يَا يَكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مَنُوا لَا نَقَنْكُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءً مِّتْلُمَاقَنْلَمِنَ ٱلنَّعَمِ يَعُكُمُ بِهِ إِذَ وَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدُيّا بِلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّ رُهُ طُعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرٍ هِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنَ عَادَ فَيَسَنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ اللَّهُ مَنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ

المسافرين • البيث الحرامَ

جميع الحرّم

ريخ الخنزب ۱۳

■ قِيَاماً للناس سبباً لإصلاحهم دِيناً ودُنيَا

■ الهّدْيٰ ما يُهْدَى من الأنعام إلى الكعبة

■ القلائد

ما يُقلَّد به الهَدْئي علامةْ لَهُ

■بَحِيرَةٍ النَّاقَةُ ثُشْتُقُ أَذُنُهَا

النَّاقَةُ تُشَقُّ أَذَنُهَا وتُخلِّى للطُواغِيت إذا وَلَدَث خَمْسَةً أَبْطُن آخرُها ذكر

=سائية

الثَّاقَةُ تُسْيَّبُ لِلأُصْنَامِ فِي أُحوال مخصوصة

مَ اللَّافَةُ تُثْرِكُ النَّافَةُ تُثْرِكُ

اللطُّواغِيت إذا المُلُّواغِيت إذا

بَكُّرَتْ بِأَنْثَى ثُمَّ ثُنَّتْ بِأَنْثَى

■ حام.

الفَحْلُ لا يُركب ولا يُحْمل عليه إذا لَفِخ ولدُ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مَتُمْ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِحَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ هُ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ اَلَّهُ ٱلْكَعْبَ الْمِيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْدِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَى عِ عَلِيمُ إِنَّ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ فَي قُل لَّا يَسَتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَكُلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّمِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَ سَأَلَهَاقَوْمٌ مِّن قَبَلِكُم ثُمَّ أُصَّبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ١ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفُتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعُقِلُونَ شَ

> نفخيم الراء منطقة

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

🔵 مـدً ٦ حــركات لزومـاً 🧶 مدّ٢ أو ١٩و ٦جــوازاً 🔵 مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات 🔮 مدّ حــــركتـــــــان

■حسبنا كافينا

■عليكُمْ أنفسَكُمْ الزّمُوها واحفظوها من المعاصي

> ■ ضَرَبتم سَافَرْتُم

■ الأوليانِ الأقربان إلى الميّت

وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَ نَا الْوَكُونَ ابَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ فِنَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡ تَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرِّجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْبَبَ ثُمَّ لَا نَشَيِّرِي بِهِ عَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُينَ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلَّا ثِمِينَ ١ أَنَّهُ مَا ٱسۡتَحَقَّا إِثۡمَافَٵڂَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا ٓ أَحَقَّى مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ ذَلِكَ أَدُنْ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهِهَ آؤَيْ اَفُو ٓا أَن تُردَّا أَيْنَ الْمُعَدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْمِنْ

🍏 نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ممالا مُلفَظ

ت لزوماً 🧶 مدا او او جوازاً ۵ حرکات 👶 مد حسرکتــــان



برُوح الْقُدْسُ جبريلَ عليه السلامُ السلامُ المهد زمن الطُفولة وَيُلَ أُوانِ الكَلَامِ الكَلَلامِ الكَلَلامِ الكَلَلامِ اللَّكَلامِ اللَّلَامِ اللَّهُ وَان الطُفولة الكَلامِ الكَلْمُ الكَلامِ الكَلْمُ اللَّمُ اللْمُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّمُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعْمِلُمُ اللْ

الأحمه
 الأعمى جلقة
 الخوارئين
 أنصار عسى
 عليه السلام
 مائدة

خِوَاناً عليه طعامٌ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ ٱذَّكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلَّا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَنْةَ وَٱلْإِنِيلَ وَالْحِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُخَرِجُ ٱلۡمَوۡقَىٰ بِإِذۡنِیۡ وَإِذۡ کَ فَفۡتُ بَنِیۤ إِسۡرَٓءِ بِلَعَنكَ إِذۡ جِئْتَهُ مِ إِلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَ آإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ إِنَّ أُوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُو ٓاٰءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِنَّ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِثُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ شَيُّ قَالُواْ نُرِيدُ أَنَّا أَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُّ صَدَقَتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّبِهِدِينَ شَ

ئوقيُّتني إليكَ أخذتني إليكَ وافياً برفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى أَبِنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنا ٓ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَ آبِدَةً مِّنَ ٱلسَّاعَ إِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّلأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ فَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْبَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَكُمْ أَعَدَّامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ وَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَنْنَكَ مَايَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدَّ عَلِمْتَهُۥ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ إِنَّكَ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّامَا آَمَرْتَنِي بِهِ إَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تُوفَيَّتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ صِدَقَهُمْ لَهُمْ جَنَّنْتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ إِنَّا

## الْمُؤْكِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ

ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَ فَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ شَيَّ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندُهُ وَيُمَّا أَنتُمْ تَمْتَرُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْنِيهِ مِمِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدُكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْكَوْا مَاكَانُواْ بِدِء يَسْتَهُزِءُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْح يَرَوًاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُرُ نُمَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدُرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَـٰرَ تَجَرِى مِن تَحَيْبِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوجِمٌ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمٌ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَكُونَزَّ لَنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

• جَعَل أنشأ وأبدع أنشأ وأبدع

■بِربِّهِم يَعدِلُون يُسنُّوونَ به غيرَه في العبادةِ

> ■قضى أجَلاً كتُبه وقدَّرَه

■تمُتُرُونَ تُشُكُّونَ فِي البعث أو تُجْحَدُونَهُ

> ما يَنالُهم من العقُوباتِ

■قَرْنِ أُمَّة

■أنباءُ

■مَكَّنَّاهُمُ أعطيناهُمُ

■ مِدْرَاراً

غزیراً کثیرُ الصَّبُّ **=قِرُطَاس** 

> ما يُكُتُّبُ فيه كالكاغد والرَّق

> > ■لا يُنظُرون لا يُمْهَلُونَ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠ وَقَالُوا لَوَ لَآ أُنزلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوۡ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِى ٱلْأَمۡرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ شَ

لَلْبَسْتَا عليهم
 لَخَلَطْنًا وأشكَلْنا
 عليهم

■ ما يَلْبِسُونَ ما يَخْلِطُونَ على أنفُسِهم

> ■ فَحَاقُ أخاطَ . أو نَزْلُ

■ کتب قضی وأوجب ا

قضي وأوجب تْفَضُّلاُ

■ فَاطِر مُبْدِعِ



■ يُطْعِمُ يَرْزُقُ

■ أسلم انقادَ لله تعالى من هذه الأمة

وَلُوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِۦيَسُنَهُ رَءُونَ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُكَّرَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُلِلِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُللِّيهُ كَنْبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيلَةِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ قُلُ أَغَيْرا للَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِرُتُ أَنَّ أَكُونَ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنْ مَّن يُصُرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِفَقَدُ رَحِمَهُ، وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ شَ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

مَعْذِرْتُهُمْ أَو ضلالتهم ■ ضلَّ غاب ■ يَفْتُرُون يَكْذِبُونَ أغطية كثيرة و قرا صنما وثقلا في السُّمع ■أسَاطِيرُ الأُوَّلِين أكاذبيهم المسطرة في كُتُبهم ■ يَثْأُوْنَ عنه يُتَبَاعُدُونَ عنه بأنفسيهم ■ وُقِفُوا على النار حبسوا عليها. أو غُرِّفُوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَ لَدَّةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِيَ إِلَىّٰ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِتَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَدَّأُخُرَىٰ قُللَّا أَشَهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحَدُّوَ إِنَّنِي بَرِي مُعَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعَمْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَاينتِهِ إِنَّهُ إِلاَّ يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو أَأَيْنَ شُرَكًا وَكُمْ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ شَيُّ ثُمَّ لَوْتَكُن فِتْنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ شَي ٱنظُرَكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُوَّمِنُواْ بِهَأَحَتَّ إِذَاجَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَٰذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُم وَمَا يَشۡعُرُونَ ١٩٤٠ وَلَوۡتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّ بَعِايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّ لُؤُمِنِينَ شَ

رُبَهُم
 رُبَهُم
 خُيسُواعلى
 بُغتَهُ
 فجأة
 أوزارهم
 ذُنُوبَهُم
 وخطاياهم
 حُكِرُر
 شَقْ وعَظُمَ

سَرَباً ومنْفَداً

بَلْ بَدَا لَهُ مُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْ هُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٩ وَقَالُو ٓ أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبِّعُوثِينَ شَ وَلَوْتَرَى إِذُ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلۡحَقِّ قَالُواۡ بَلَىٰ وَرَبِّنَاۚ قَالَ فَذُوفَواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكُفُرُونَ إِنَّ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَآءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَاعَلَى مَافَرَّ طَنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ شَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَ ۚ وَلَلَّا ارُأُ لَا خِرَةً خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْ قَدُ نَعُلَمُ إِنَّهُ لِيَحَرُّ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُ مُ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجِمَدُونَ شَيُّ وَلَقَدُ كُذِّ بَتَ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى ٓ أَنْهُمْ نَصَرُنا وَلَامْبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ا وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ١



ما فرطنا ما أغفلنا وتركنا أخبرُونِي أخبرُونِي المنابأساء الفقر ونحوه الضرّاء الضرّاء الشقم ونحوه يتذلّلون يتذلّلون ويتخشعون يتذلّلون المنتا عذابنا عذابنا فخاة

■ مُثِلَّون

آيسُون . أو

مُكْتَئِبُون

الله عَمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ شَيُّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّنرَّبِهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِئَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَكَّوُهُمَ مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدٍ إِلَّا أُمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَافِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِءَا يَكِتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلْمَنَةِ مَن يَشَاإِٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجِعُلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدُعُونَ إِن كُنْتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَوْنَ فَيَكُشِفُ مَا تَدُعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشَرِكُونَ ۞ وَلَقَدُأْرُسَلُنَا إِلَىٰ أُمَمِمِّن قَبَلِكَ فَأَخَذَ نَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ بَنَضَرَّعُونَ ا فَكُولا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوجُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُناهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم شَّبَلِسُونَ ١

- دَابِرُ القوم أخرهم
  - أرأيتم أنحبروني
- = نُصرَّ فُ لْكُرْزُ على أئحاء مختلفة
  - يَصُدفُونَ يغرضون
  - أرأيتكم أخبروني
  - ئهارا
  - بالغداة والعَشِيً أوَّ لِ النهار وآخره
- فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَنْرَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلِّهِ ٱنْظُرَكَ يَفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَا بُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ نُرِّسِلُ ٱلْمُرِّسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ فَيُ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ شِ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدِّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَاعَلَيْكِ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ

ابتَلَيْنَا و امْتَحَنَّا ■ يَقُصُّ الحَقِّ يتتبُّعه . أو يَقُولُه فيما يَحْكُم به ■ الفاصلين الحاكمين

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓ أَأَهَ وَلُوٓ أَأَهُ وَلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۚ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ إِنَّ اللَّهُ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِعَايَٰتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوَّءُا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِ بُعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَأَنَّهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ قُلِ إِنَّى نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَنِّبُعُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدُّ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ شَ قُلُ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِهِۦْ مَاعِندِى مَا تَسَتَعَجِلُونَ بِهِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ﴿ فَكُلِلَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسَ تَعْجِلُونَ بِهِ \_ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ١ ا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ ۚ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرِ وَمَاتَسَ قُطْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعَلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمُ مَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ١



◄ جَرَختُمْ
 كَسَبْتُمْ

■ لا يُفَرِّطونَ لَا يَتُوائؤنَ . أَوْ لَا يُقَصِّرُونَ

تضرُّعاً
 مُعْلِنِينَ الضَّراعَةَ
 والتَّذَلَلَ

خُفْيَةً
 مُسِرِّينَ بالدعاءِ

يَلْبِسَكُمْ
 يَخْلِطَكُمْ
 القتال

شِيَعاً فِرَقاً مختَلِفَة الأهواء

 بَأْسُ بعض شِدَّةَ بعض
 ف القتال

لُصَرِّف
 لُكَرِّرُ بأساليب
 مختلِفة

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّىٰ كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُ مِ بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩٠٥ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ شَيَّ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١٩ قُلُ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِتَدَّعُونَهُ قَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَيْنَ أَنِحَلْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ فَأَلَهُ هُوا لَقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعَضِّ ٱنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ فَيَ وَكُذَّ بَهِ عِقَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١ نَبَا إِمُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ شَيْ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَٰنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطُنُ فَلَا نُقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ شَ

🌒 تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغثة (حركتان)
 ارغام، وحالاً بلغظ

🛢 صدًا ٢ حبركات لزومناً 🧶 مدًا او \$او ٦جــوازاً 🔵 مدُّ واجب \$ او ٥ حركات 🧓 مدَّ حـــركتـــــانُ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينِ شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَيَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبَسَلَ نَفُسُلُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبۡسِلُواْ بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمۡ شَرَابٌ مِّنۡ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ شَيْ قُلُ أَندُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى ٓ أَعَقَابِنَا بَعَدَ إِذْ هَدَ نَنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسۡتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥ أَصَحَبْ يَدُعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَٱلَّذِى إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ شَي وَهُوَٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ شَي وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسِّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ شَ

■ غَرَّتهُم
 خدَعَتهُم

وأطْعَمَنْهم بالباطل

البُسَلَ
 الخبَسَ في

■ تَعْدِلُ كُلَّ عَدْل

جهنم

تُفْتَدِ بِكُلِّ فِدَاءِ

ا أُيْسِلُوا حُبِسُوا فِ النارِ

حميم. ماء بالغر نهايةً الحرارةِ

استَهُوَتْهُ
 أضَلَتْهُ

الصُورِ
 القَرْدِ



■ آزرَ لقبِ والدِ إبراهيمَ

مَلَكُوتَ
 عجائبَ

◄ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَتَرَّهُ بِظَلامِهِ

ا أَفَلَ غَابَ وغَرَبَ تحتَ الأُفْقِ

 بَازِغاً طَالِعاً من الأُفْقِ

قطر أوْجد وأنشأ

حَنِيفاً
 مائلاً عن
 الباطل إلى
 الدين الحقً

خاجّهٔ
 خاصّمهٔ

سُلُطاناً
 خُجَّةً وبُرْ هَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوۡمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ شِيُّ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبَّ قَالَ هَنذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ شَ فَكُمَّارَءَ اٱلْقَصَرَبَازِغُاقَالَهَادَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّهَا لِّينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمَسَ بَازِغَ لَهُ قَالَ هَٰذَارَبِّ هَٰذَا أَكْبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَ فَوَمِ إِنِّي بَرَى مُ مِّمَّا ثُشِّرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَا وَكُاجَّهُ قُوْمُهُ قَوْمُهُ فَالَ أَتُحَكَجُّوَنَى فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَنِنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عِ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيَّا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ شَي وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُمُ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنُنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ

لَمْ يَلْبِسُوا
 لَمْ يَخْلِطُوا
 بِشِرُكِ
 اجْتَيْنَاهُمْ
 اصْطَفَيْنَاهُمْ
 لَحْبِطَ
 لَبَطْلُ وسَقَط
 الفصل بين
 الناس بالحقَّ

ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنْنَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ شَيُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَهَ إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ عِنْزُفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاء ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَوَهَبِّنَا لَهُ وَإِسْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِنِ قَبَلُ وَمِن ذُرِّيَّ يَهِ عَافُودَ وَسُلَيْمَ نَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ وَكَذَ لِكَ بَجِرَى ٱلْمُحَسِنِينَ شَ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشَّكُلَّ مِّنَٱلصَّلِحِينَ هِ وَإِسْمَنْعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلُنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَا بَآيِهِ مُ وَذُرِّيَّ إِهِمْ وَإِخْوَ نِهِمٌّ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ۞ ذَاكِ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَتَوُّلَآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَابِكَفِرِينَ اللهِ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّآ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجِّرً إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مَا قَدَرُوا الله َ
 مَا عَرَفُوا الله َ
 أو مَا عَظَمُوه
 قراطيس
 أؤراقاً مَكْتُوبَةً

مُفَرَّقَةً • خۇضِهِمْ

باطلهم

مُبَارَكَ
 كثيرُ المنافعِ
 والفوائيد

■ غَمَراتِ المؤتِ سَكَراتِهِ وشدائِدِهِ

> ■ الْهُونِ الْهَوَانِ

مَا خولْنَاكُمْ
 مَا أَعْطَيْنَاكُمْ
 مَنَاعِ الدُّنْيا

تَقَطَّع بَيْنَكُمْ
 تَفرَّقَ الاتصالُ
 ينكُمْ

وَمُاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ عِلِدْ قَالُواْ مَ**ا**ٓ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِمِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابُ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ اللَّهِ مَوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجُعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُ مِمَّالَمُ تَعَلَّمُواْ أَنْتُمْ وَلَا ءَابَا وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنْذَا كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِثُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِحَ \_ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ شَقَ وَمَنَ أَظُلَمْ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَتِ كُذُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ٱلْيُوْمَ تُجِّزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمَ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ قَسَتَكُمِرُونَ شَقَ وَلَقَدَّجِئُتُمُونَا فُرُدَى كَمَاخَلَقُنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمُ شُرَكَوًّا لَقَادِتُّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّعَنِكُم مَّاكُنتُم تَزَعُمُونَ ١

• فَالِقُ الحَبُ شَاقُّهُ عن النباتِ

■ فَأَنَّى ثُوْفَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ

عن عبادتِهِ

 فالِقُ الإصباحِ شاقً ظلْمَتِه عن بياض النهار

خستبانا

عَلامَتٰی حساب للأو قات

ألحضر غضأ

مُتَوَاكِباً

مُتَراكِماً كسنَابِل الجنطة

■ طلعها

أوِّل مَا يَخْرُجُ من ثمر النَّخْل

= قِنْوَانَ

عَرَاجِينُ كالعناقِيدِ

■ دَانية قَريبَةٌ من المُتَنَاول

نضجه وإذراكه

الشَّيَاطِينَ حيث أطاغوهم

■ خَرَقُوا

الحتَلَقُوا وافْتَرُوْا

مُبْدِعُ ومُخْتَرِعُ

 أنّى يكونُ كيفٌ . أو مِن أين يكونُ

ا اللهَ اللهَ فَا لِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُخِرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخَرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤَفَّكُونَ إِنَّ فَأَلِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَحُسَبَانَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَالَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِي ظُلْمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرِّ قَدَّفَكَ لَنَا ٱلْآيَكَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّننَّفُسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدُّفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ شَيَّ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنْبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخُلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۗ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يَصِفُونَ شَيْكُونُ لَهُۥ وَلَدُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌّ

وَلَمْ تَكُن لَّهُ مُنجِبَةً وَخَلَقَكُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

 لا تدركه الأبصارُ لا تُحِيطُ به

> بحفيظ برقيب

■ نُصَرُّ فُ نكرر بأساليب مختلفة

■ دَرُسْتَ قرأتُ وتعلُّمت من أهل الكتاب

■ غذواً اغتِدَاء وظلماً

 جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أغْلَظَهَا وَأُوْكَدُها

> ■ نَذُرُهُمْ نَتْرُ كُهُمْ

 طُغنيانِهم تَجَاوُزِهِمُ الحَدُّ بالكفر

> يغمهون يعْمَوْنَ عن الرُّشْدِ . أو يَتُحَيِّرُونَ

ذَ لِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَلِقُ كُلِّ اللهُ وَأَخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءٍ وَكِيلٌ شَيْ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّابِعَالُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ شَ قَدَّ جَاءَكُم بَصَابٍ رُمِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لَمْ وَكُنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ فَيْ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ شَ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَا هُوَّواً عَرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ إِنْ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدَّوَا بِغَيْرِعِلْمِ كُذَاكِ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ اَيَةً لَّيْوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِكَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ ۖ إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ شِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفِّكَ تَهُمْ وَأَبْصُ لَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عِ أُوَّلَ مَنَّ ةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

■ خَشَرْنا

جمعنا

■ فَبُلا

مُقَابَلَةً .

أو جماعةً جماعةً

أخرُف الْقُوْلِ
 باطِلَه المُمَوَّه

 غروراً خداعاً

■ لِتُصْغَى

لِتَمِيلَ • •

لِيقُتَرِفُوا
 لِيكُتَسِبُوا

المُمْتَرِينَ

الشاكين

المتردُّدِينَ

يخرصون
 يکذبون

﴿ وَلُوۡ أَنَّنَا نُزَّلُناۤ إِلَيْهِمُ ٱلۡمَلَيۡ كَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلۡمُوۡتَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكَثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ شَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيْطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًاْ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرَهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ الله وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَنْفَيَرُفُونَ اللهِ اللهِ اللهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلۡكِئْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ شَيْ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَإِن تُطِعْ أَكَثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ إَوهُواَعُلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ شَ فَكُلُواْ مِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ شَ

اثرُ كُوا يَفْتَرِفُونَ يَكْتَسِبُونَ فَهُسُقٌ خُرُوجٌ عن الطاعة صغارٌ

ذُلُّ وَهُوَانٌ

وَمَالَكُمْ أَلَّاتَأْكُ أُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدَّ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَتَرِفُونَ شَيْ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌّ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ شَ أُوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُ حَيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيُّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُعُرُونَ شَيْ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَاكِةٌ قَا لُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجِعَلُ رِسَالَتَهُ اسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجُرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ شَ

إخفاء، وموافع الغُنَّة (حركتان) منتخيم الراء

متزايد الضيّق ع يصّعًد في السماء يَتَكَلَّفُ صعودها فلا يستطِيعُه

■ الرِّجْسَ العذابُ أو الخِذْلَانَ



مَثْوَاكُمْ
 مأواكُمْ
 وَمُسْتَقَرُّكُمْ
 غَرَّتْهُم
 خَدْعَتْهُم

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ مِنْ أَرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَوْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ بِجُعَلُ صَدْرَهُ مَن يَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجِعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ شَيْ وَهَنْذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ شَ ﴿ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَاعِ عِندَرَيِّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيَّ وَيَوْمَ يَحُشُّرُهُمْ جَمِيعًا يَهُعَشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ أَوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَاْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُو نَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ٓ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ شَهُ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُوكِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ شَ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيَّكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاّءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُوا شَهِدَنَا عَلَى أَنفُسِنّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمَ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِينَ شَيَّ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَنِفِلُونَ شَ

■ بمُعجزينَ فَائتينَ من عذاب الله بالهَرَب. = مَكَانَتِكُمْ غايةِ تمَكُّنِكُم واستطاعتِكُم ■ ذُرَأ خَلَقَ على وجه الاختراع ■ الحرَّثِ الزُّرعِ ■ الأنعام الإبل والبقر والغنم ليُزدُوهُمْ النهلكوهم بالإغواء لِيَلْبِسُوا إيخلطوا ■ يَفْتَرُونَ يَخْتَلِقُونَه من الكّذب

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْ مَلُونَ شَيُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُوٱلرَّحْ مَةٍ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ شَيَّ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُ رِمُعْجِزِينَ ١ آعْ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَيَنْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرَرْثِ وَٱلْأَنْعَهِ نَصِيبَ افَقَ الُواْ هَ كَذَا لِلَّهِ بِزَعْهِ مَ وَهَ لَذَا لِشُرَّكًا إِنَّا فَكَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَايَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ۖ سَآءَ مَايَحُكُمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَيُّنَ لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَأُولُلِهِمُ شُرَكَا وُهُمُ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيكَلِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ **ڐ خَزْتُ** زَرْعُ

∎ جغر \* درور:

محجورة مُحَرَّمَةً مغرُوشاتِ

مُحتاجةً للعريش، كالكُرْمِ ونحوه

■ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
 مستغنيةٌ عنه
 باستوائها كالنخل

بالسوالها المعر • أكُلُهُ

ثَمَّرُهُ الذي يُؤكل منه

◄ حَمُولَةُ
 كباراً صالِحةً
 لِلْحَمْلِ



■ فَرْشاً صغاراً كالغنم .

خطوات الشيطان طُرُقه وآثارَهُ

وَقَالُواْ هَا ذِهِ إِنْعَاثُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَ ] إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتُ طُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ شَيْ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَكَةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰ أَزُورِجِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰ أَزُورِجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْ تَدُّ فَهُمُ فِيهِ شُركَا أَهُ سَيَجْزِيهِمْ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓ أَوَلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدَّضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ شَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَنِ وَغَيْرَمَعْرُوشَنِ وَأَلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَخِبَهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ إِكْلُواْ مِن ثُمَرِهِ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ، يَوْمَ حَصَادِهِ وَأُولَاثُنُوفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ١

■ طاعم ■ مَسْفُوحاً مُهَرّ اقاً ■ رجس نَجِسٌ أو حَرَامٌ أُهِلَّ لِغَيْر الله بهِ ذُكِرَ عند ذبحه غير اسمه تعالى ■ غَيْرَ بَاغِ غَيْرَ طَالِب للمُحَرِّم لِللَّهُ أو استئثار ■ وَلَا عَادِ ولامُتَجَاوِز ما يَسُدُّ الرَّمَقَ ذي ظُفُر مَا لَهُ إِصَبِّعٌ: دائبةً أو طيراً ■ الْحوَايَا الْمَبَاعِزَ . أو المصارين والأمعاء

ثَمَنِيَةَ أَزُوكِ إِلَى مِنَ ٱلضَّا أَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَايْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْ هِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَانِ نَبِّءُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ شَ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثَنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهُدَآءَ إِذْ وَصَّنحَهُمُ ٱللَّهُ بِهَندَا فَمَنّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قُلَ لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَـمُهُۥ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ، رِجُسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَكَن ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَاهُ مِ بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْكُ

ا بَأْسُهُ عَذَابُهُ ■ تَحْرُ صُونَ تڭذِبُونَ على الله تعالى ه مَلُمَّ أخضيرُوا . أو هَاتُوا برَبُهم يَعْدِلُونَ يُسُوُّونَ به الأصنام ■ أتلُ أَقْرَأ ا إملاق فقر ■ الْفَوَ احِشَ كبائر المعاصيي



فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحُمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ إِنَّ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلَا ءَابَا وُكَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰ لِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْ بَأْسَنَاًّ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّوَ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ۞ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَ نَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَي قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنْذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَٰدِتَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ شَ ﴿ قُلُ تَكَ الْوَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّ كُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرَكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقَنُّ لُوٓ أَوْلَدَكُم مِّنَ إِمْلَقَ نَحُنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِاتَقُ رَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاتَفَنْكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُرُ وَصَّاكُم بِهِ عَلَكُمُ نَعَقِلُونَ ١

■ أشده استحكام قُوْيه ؛ بأنْ يَحتلِم القِسْطِ القِسْطِ بالقِسْطِ بالعَدْلِ بالعَدْلِ

■ ۇسعقها طاقتها

صَدَف عَنْها
 أغرض عنها

وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ اللَّهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَاتَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ إِنَّ ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ شَقَ وَهَٰذَا كِنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهُدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بِيِّنَةً مِن رَّبِّكُمْ وَهُدِّى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ كَذَّ بَعِايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأْسَنَجُزِى ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْ ءَايَٰنِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصِّدِفُونَ الْبِيَ

شَيْعاً وأحزاباً في الضلالة في الضلالة عيماً لا عيماً لا عيماً لا عيماً الله عن الدُين الحق الدُين الحق الدُين الحق عيادَبي عيادَبي تيماً لا عيماً ويادَبي المُعلَى الدُين الحق الدُين الحق عيادَبي عياد

لِيَبْلُوَكُمْ

ليختبركم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَيْ كُذُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَايَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَوۡ تَكُنۡءَ امَنَتۡ مِن قَبُلُ أَوۡ كَسَبَتۡ فِيۤ إِيمَٰنِهَا خَيۡراً قُلِ ٱنۡظِرُوۤ ا إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ وَفِي مَنجَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجِّزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنْ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّ جِعُكُم فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ شَ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنْتِ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ الْ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

■ حَرَجٌ مِنهُ ضيقٌ من تبليغِه

> ■ کم کثیر

■ بَأْسُنَا عَذائِنَا

آیاتاً
 آیلاً وهم
 نائمونَ

قَائلُونَ
 مستَريحُونَ
 نصف النَّهَا،

مَكَّنَاكُم
 جعلنا لكم
 مكاناً وقراراً

مَعَايشَ
 مَا تَعِيشُونَ به
 وَتُحْيَوْنَ

## الْخُافِئُ الْخُافِئُ الْخُافِئُ الْخُافِئُ الْخُافِئُ الْخُافِئُ الْخُافِئُ الْخُافِئُ الْخُافِئُ الْخُافِئُ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ الرَّحْدِ

الْمَصَ إِنْ كَانِكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ

لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّبِّكُرُ وَلَاتَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ إِفْرِلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ الْ

وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنُهُافَجَآءَ هَا بَأْسُنَابِيَّتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

﴿ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْإِنَّاكُنَّ

ظَالِمِينَ ﴿ فَالنَّسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنًّا عَآبِدِينَ ﴾ المُرْسَلِينَ فَي فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنًّا عَآبِدِينَ

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيثُ مُ فَأُولَتِ كَمُمُ

ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَازِينُهُ ۚ فَأُولَيْكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا

أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَلِيشَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ شَ

وَلَقَدُ خَلَقَنَ حَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَاهِ ٱسْجُدُوا

لِأَدَمَ فَسَجَدُو الْإِلَّا إِبْلِيسَ لَوْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ اللهَ لَا اللهَ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

) مد ٦ حركات لزوماً 🌑 مد٢ او ١٤ و ٢ جـوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مد حــركتـــان مَا مَنْغَك
 ما اضطرَّك
 أو مَا دُعَاك

الصَّاغِرِينَ
 الأُذِلَّاء المُهَائِينَ

أنشظرني
 أخرني وأشهلني

أغْوَيْتنِي
 أضْلَلْتنِي

الأقفدن لهم
 الأترصدنهم

مَذْءُوماً
 مَعِيباً مُحَقَّراً

■ مَ**دْ**حُوراً مَطْرُوداً مُبْعَداً

■ فَوَسُوسَ لهما
 أَلْقى في قلبَيْهما
 ما أراد

■ ۇوړى سُيتر وأځينى

سنؤءاتهما
 عؤراتهما

■ قَاسَمَهُمَا

خَلَفُ لَهِمَا

قَدَلَاهُمَا
 أَنْزَلَهُمَا عَنْ

رُثْيَةِ الطَّاعَةِ

■ بِغُرُورٍ بِخِذَاعِ

= طَفقا

ister on

شرعا وأتحذا

يخصفان
 يُلْزِقَان

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرُ تُكَّ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَنْنِي مِن نَّادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ إِنْ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ فَأَلَ أَنظِرُفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِنَّ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ إِنَّ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفَّعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ إِنَّ مُمَّ لَا تِيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمٍ مَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنُ أَيْمُنِهُمْ وَعَن شَمَا إِلِهِم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ شَهَا إِلِهِم قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ الْمُحْكَادُمُ السُّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ فَوَسُوسَ لَهُ مَا ٱلشَّيْطُ نُ لِيُبِّدِي لَهُ مَا مَا وُ رِي عَنْهُ مَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ كُمَّارَبُّكُمَّا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّ فَدَلَّا هُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ لَهُمَارَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُلَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مُّبِينٌ الْأَلِيَّ

■ أنز أنا عليكُم

أعطيناكم

لِبَاساً زينةً .

أو مَالاً

■ لَا يَفْتِنَنَّكُم

لَا يُضِلُّنُّكُمْ

ويلذعنكم

■ يَنْزِغُ عنهُمَا

■ قَيِلُهُ

جنوده .

أو ذُرِّيْتُهُ

فعلة متناهية

في القبح

بالقِسْطِ
 بالعَدل

■ أقيمُوا

ۇنجوھكم

توجهوا

إلى عبادتِه

مستقيمين

وفت سُجودٍ

أو مكانِه

مسجد

■ فاحشة

يُزيلُ عنهما ؛ استلاباً

≖ ريشاً

قَالَارَبَّنَاظَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْتَغَفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ شِيُ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ١ اللهِ عَالَى فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرَجُونَ ﴿ يَكِنِي عَادَمَ قَدَأَنزَ لَنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُويٰ ذَ لِكَ خَيْرٌ ذَ لِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ شَ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويُكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بِمِمَا إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوَلِيَّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَاعَلَيْهَ ] ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ هَا لَاتَعْلَمُونَ هَا لَا أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَ الدَّعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ شَ فَي فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةَ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ

أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ إِنَّا



- زینتگم ٹبانگم
- الْفُوَاحِشْ
   كبائر المعاصبي
- البَغْي
- الظلم والاستطالة على الناس
  - سُلطاناً
     حجةً وبرهاناً

ا يَنْهَى اللَّهُ وَالْمُ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ إِنَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يُوْمَ ٱلْقِينَمَةُ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِ ثُمَ وَٱلۡبَغۡىَ بِغَيۡرِٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَوۡ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَنَّاوَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ ثَبُّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللَّهِ يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلاَخُوۡفُ عَلَيْهُمۡ وَلَاهُمۡ يَعۡزَنُونَ الْآَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰنِنَا وَٱسۡ تَكۡبُرُواْعَنَّهَاۤ أُوْلَيۡإِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِّهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ فَمَنْ أَظُلَامُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايِكِتِهِ ۚ أُوْلَيۡ ِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلۡكِئَبِ حَتَّىۤ إِذَاجَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا يَتُوفَوَّ نَهُمْ قَالُو ٓ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْعَلَىٰ أَنفُسِهِمَ أَنَّهُمَ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿







■ ادَّارَكُوا فيها تلاحَقُوا في النار

ضغفاً
 مُضاعَفاً

■ يَلِجَ يَدْخُولَ

سَمُ الخِيَاطِ
 ثَقْب الإبْرَةِ

مهاڏ
 فراش ؟ أي
 مُستَقَرَّ

■ غَوَاشٍ أَغْطِيَةٌ كاللَّحُف

> **■ ۇسىقىھا** طاقتىھا

غلي
 چڤد ؤضغني

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَرِقَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْنَهَ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَلِهُ مُ لِأُولَلِهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعُلَمُونَ هَا وَقَالَتَ أُولَ لَهُمُ لِأُخْرَلِهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَأَسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوْبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَايَدُخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِياطِ وَكَذَ لِكَ جَرِى ٱلْمُجُرِمِينَ ﴿ لَهُ مُن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّلِمِينَ شَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ شَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلّ تَجِرِي مِن تَعَنهُمُ ٱلْأَنْهَا وَقَالُوا ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَ نَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓا أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِتُ تُمُوهَا بِمَاكُنتُمُ تَعَمَّلُونَ شَيَّ

- فَأَذُنَ مُؤذُنَّ
   أَعْلَمَ مُعْلِمٌ
  - عَوْجاً
     مُغْوَجُة
  - حِجَابٌ
     خَاجِزٌ
- حاجز . وهو السُّورُ
- ا**لأغرَافِ** أعَالِي السُّور



- بسیماهم
   بغلامتهم
- أفيضُوا
   صُبُوا . أو ألْقُوا
  - غَرْتهٰم
     خَدْعَتْهُمْ
  - نَشَاهُمْ
     نَثْرُ كُهُمْ
     في العذاب
     كالمنسين
- وَنَادَى ٓ أَصِّحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصِّحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدُّ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أُبِينَهُمْ أَن لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّ وِنَ عَنَسِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ إِنَّ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمَ هُمْ وَنَادَوْا أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمِّ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْعَبِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يَكُ وَنَادَى ٓ أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ إِنَّ أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدَّخُلُواْ ٱلجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحُنَوُكُ إِنَّ وَنَادَى ٓ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِ أَصَّحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِكَا فَٱلْيُوْمَ نَنسَلَهُمْ كَمَا نَسُواْ



لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَاوَمَاكَانُواْ بِعَايَٰذِنَا يَجُحَدُونَ شَ

■ تَأُويلَهُ عَاقِبَتُهُ وَمَآلَ أُمْرِهِ ■ يَفْتَرُونَ يَكْذِبُونَ ■ يُغْشِي اللَّيْلَ

ايغشبي الليل
 النهار
 يغطي النهار
 بالليل

■ حَثِيثًا سَرِيعاً

الحلق الخشياء
 من العَدَم

من العَدَم<sub>.</sub> • الأَمْرُ

التَّدْبِيرُ والتَّصَرُّفُ ۗ

■ تبارك تَنَزُّهُ . أو كَثْرُ خَيْرُهُ وَإِحْسَائُه

تضرُّعاً
 مُظهِرِينَ
 الضُّراعة والذَّلَة

■ خُفْيَةً

سرَّاً فِي قلوبِكم

بشرأ
 مُتبشرات
 بالغیث

■ أقَلُتُ حَمَلَتُ

ثِقَالاً
 مُثْقَلَةٌ بالماء

وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقُوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ هُلَيَنُظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَوْمَ وَأَتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبِّلُ قَدِّجَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوۡنُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَٱلَّذِيكُنَّانَعۡمَلُ قَدُّ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَيُطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عِأَمْرِهِ عِأَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْحَارَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ وَهُوَٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ كُثَّرُاْ بَيِّنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَنُهُ لِبَلَدِمَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

نكِداً
 قليلاً لا خَيْرَ
 فيه
 الْمَلاً
 منادة القوم
 عمين
 عمين
 عمين
 عمقاهة
 خفّة عقل

وَٱلۡبَلَا ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡ نِرَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُنَ اللَّهِ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِي لَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الْ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَكَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ١ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنَّى رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَنْتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعُ لَمُونَ إِنَّ أُوعِبُ تُمْ أَن جَاءَكُرُ ذِكْرٌمِن رَّبِّكُمُ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ ثُرُّحَمُونَ ﴿ فَأَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّا يَكِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُولَمًا عَمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنْقُوْمِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا نَنَّقُونَا هِ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِحِنَّى رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ الْهُ



أبسطة وقوة وعظم أحسام
 إجسام وحس المراس وحس المراس ال

■ دَابَرُ آخِرُ

عَذَابٌ

آيةُ
 معجزة دالة
 على صدق

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيكُنذِرَكُمْ وَآذْ كُرُوٓ أَ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقُوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْ كُرُوٓاْءَ الْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُو الْجِمُّ تَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعۡ بُدُ ءَابَآ وُۢنَآ فَأَٰنِنَا بِمَاتَعِ دُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَنْ فَٱننَظِرُوۤ أَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِكُمُّ هَانِهِ إِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ بَوْأَكُمْ
 أسْكَنكُمْ وَأَنْرَلَكُم
 آلاء الله
 لا تغشؤا
 لا تُفسيدُوا إفساداً
 شديداً
 اسْتَكْبُرُوا
 الرَّجْفَةُ
 الرَّجْفَةُ
 الرَّجْفَةُ
 الرَّجْفَةُ
 الرَّجْفَةُ
 الرَّجْفَةُ
 الرَّجْفَةُ
 الرَّجْفَةُ
 الرَّجْفَةُ
 الرَّبْحَةَةُ
 الرَّبْحَةَةُ
 الرَّبْحَةَةُ
 الرَّبْحَةَةُ
 الرَّبْحَةَةُ

■ جَاثِمينَ

مَوْتَى قُعُوداً

وَادُّ كُرُو الإِذْ جَعَلَكُمْ نُخْلَفَاءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتَافَأُذُ كُرُواْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شَيْ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُ لَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرَسَلٌ مِّن رَّبِهِ قَالُوۤ إِنَّا بِمَا أُرُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ شِي قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ أَإِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ شَيْ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنَ أَمْرِدَبِّهِ مُروَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبِّلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحُتُ لَكُمُ وَلَكِن لَّا يَجُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ هِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ شَيَّ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ شَا

الْعَابِرِينَ
 الْبَاقِينَ في
 الْعَذَاب

لا تَبْخُسُوا
 لا تَبُخُسُوا

صراط
 طریق

عۇجأ
 مُغۇجًة

وَمَاكَانَ جَوَابَقُوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَنَطَهَّ رُونَ شَيَّ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهُلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ شَيَّ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْ بَأَ قَالَ يَنْقُوْمِ اعْبُ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلۡكَيْلُ وَٱلۡمِيزَاتَ وَلَانْبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمُ وَلَانْفُسِدُواْفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هِ وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِمِيهِ وَتَسَبّغُونَهَا عِوَجَا وَاذَكُرُواْ إِذَكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِأَلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّرْيُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ شَ



■ افْتخ احْكُمْ واقض

الرَّجْفَةُ
 الرُّلْزَلَةُ الشَّدِيدةُ

أو الصيحةُ **■ جَاثِمي**نَ

مَوْنَى فُعُوداً

■ لم يُغْنَوُا لم يُقِيمُوا ناعِمينَ

> ■ آسَى أَحْزَنُ

بالبائساء والضرَّاء
 الفقر والسُقم
 ونحوهما

■ يَضَّرُّعُونَ يَتَذُللونَ

وَيُخْضَعُونَ

■ عَفَوْا كثُرُوا عدَداً وعُدَداً

بَغْتَةُ
 فَجْأَةً

اللهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُواْمِن قَوۡمِهِ لَنُخۡرَجَنَّكَ يَاشُعَينُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكَرِهِينَ ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّذِكُم بَعَدَ إِذْ نَحَكَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَاوَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ فَهُ وَقَالَ ٱلْكَأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ إِنَّ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ شَ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُّكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكُيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ شَيْ وَمَآأَرُسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهۡلَهَا بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُمُّ أُمُّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيتَّةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشَعُرُنَ الْ

بأسنا
 غذائنا

**= بَيَاتاً** لَيلاً

■ مَكْرَ اللهِ عقوبَتَهُ . أو

استدراجَه • لم يَهْدِ

لم يَنْبَيِّنْ

■ نطبعُ نختہ

■ فظلَمُوا بِها كفرُوا بِها

وَلَوْأَنَّ أَهُلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّ بُواْ فَأَخَذَ نَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ شِنَ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابَيْتًا وَهُمْ نَابِمُونَ شَ أُوَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَ آنَ لَّوْنَشَآءُ أَصَبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَابِهَا ۚ وَلَقَدَ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلۡبِیّنَٰتِ فَمَاكَانُواۡ لِیُؤۡمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبُـُلُ ۖ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلۡكَیۡفِرِینَ شَیۡ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْتُرُهِم مِّنْ عَهُدِّوَ إِن وَجَدُنَآ أَكُثُرُهُمُ لَفُسِقِينَ إِنَّ أُمَّ بَعَثْنَا مِنَّ بَعَدِهِم مُّوسَى بِتَايَنِتَ ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَأَ فَأَنظُرُكُيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوَّنُ إِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَ حَقِيقٌ
 جَدِيرٌ وَ خَلِيقٌ
 طاهرٌ
 الزّجِهُ وأخاهُ
 أخْر أمْرَ
 عُقُويَتِهِمَا
 خَاشِوينَ
 خَامِعِينَ لِلسَّحَرَةِ
 مَحُوفُوهُمْ
 تَخُوفُهُمْ
 تَخُوفُهُمْ
 تَخُوفُهُمْ
 تَخُوفُهُمْ
 تَخُوفُهُمْ
 تَخُوفُهُمْ
 تَخُوفُهُمْ
 تَبْتُلِغُ بِسُرْعَة

يَأْفِكُون
 يَكُذِبُونَ

وَيُمَوِّهُونَ

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْ نُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِىَ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِئَايَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ شِ فَأَلِّهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ فَيَ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ فَأَلُ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ عَلِيمٌ النَّ يُرِيدُأَن يُغَرِّجَكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ شَ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ١ بِكُلِّ سَنْحِرِ عَلِيمٍ شَ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَالِبِينَ شَ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ شَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوَا سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرۡهَهُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحۡرِعَظِمِ اللَّهِ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ شَ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْيَعُمَلُونَ شِ فَعُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ شِنَّ وَأُلِّقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ شِ



مَا تَنْقِمُ
 مَا تَكْرَهُ
 ومَا تَعِيبُ
 بالسنين
 بالجُدُوب
 والْقُحُوطِ

قَالُوَّا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ شِنَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ شِنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُّ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا أَفَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ شَيَّ قَالُوٓ الْإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ﴿ فَهُ وَمَانَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامُنَّا بِعَايَكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبَّنَآ أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ا وَقَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنْقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ شَيَّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنِّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ شَيَّا فَالْوَا أُوذِينَا مِن قَكُبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئُ تَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدَ أَخَذُنّا مَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شَ

 يطيروا يتشاءموا · طَائِرُ هُمْ شؤمهم ■ الطُّوفَانَ الماء الكثير أو الموتَ الجارف ■ الْقُمَّلَ الْقُر ادَ . أو الْقَمْلَ المَعْرُوفَ ■ الرِّ جُزُ الْعَذَابُ بِمَا ذُكِرَ من الآيات ■ يَنْكُثونَ يَنْقُصُونَ عَهْدُهُمْ ■ دُمِّرُ نَا أهْلكُنّا وَخَرُّ بْنَا ■ يَغْرِشُونَ يرفعون من الأبنيّةِ

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَٰذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَهِرُهُمْ عِندَٱللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيُّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسَحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ شَ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا جُبَرِمِينَ شَيُّ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَّ بَيْ إِسْرَءِيلَ شَهُ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَننَا مَنْهُمْ فَأَغَرَقُنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِعَايَٰنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ شَ وَأُوۡرَٰتُنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيمَا ۖ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسَّنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسَّرَّهِ يِلَ بِمَاصَبَرُوا ۚ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعُرِشُونَ شَيَ

. سبو مُهْلَكٌ مُدَمَّرٌ

> أبغيكم أطلُبُ لكمم أطلُبُ لكمم

يُسُومُونكُمْ
 يُذِيقُونكُمْ
 أو يُكلَّقُونكُمْ

ايستخيون
 يستثفون

للخدمة للغدمة
للغ

أيتِلاءٌ وامْتِحَانٌ



■ تجَلَّى ربُّه للْجبَل بَدا لَهُ شيء من نور عرشه

> ■ دَكَا مَدْكُوكاً مُفَتَّتاً

صَعِقاً
 مغشياً عليه

سُبْحَانك
 تُنْزِيها لَك
 من مشابهة
 خلقك

وَجَنُوزُنَابِبَنِي إِسْرَ مِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَّوُلَآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسۡتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنْتُ رَبِّهِ ۗ أَرُبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِن ٱنْظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَّفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَكُهُ وكَتَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَيْ

■ سَبِيلَ الرُّشْدِ طَرِيقَ الهُدَى سَبيلَ الغَيِّ طريق الضلال ■ حَبطَتُ بَطُلُتُ ≡ جسداً أخمر من ذهب ■ نحوارٌ صنوت كَصَوْتِ الْبُقَر ا سُقطَ في أيديهم ئدمُوا أَشُدُّ النَّدَم

قَالَ يَهُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَاكِتِي وَبِكَاكِمِي فَخُذْ مَا ٓءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ شِ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءِ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وَأَبِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَٱلْفَسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِن يَرَوَّا سَكِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّ بُواْبِ اَيَكِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنِينَا وَلِقَاءٍ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُ هَلَيْجُ زَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْ مَلُونَ شَيْ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ خُلِيّهِ مَ عِجُلَاجَسَدًا لَّهُ, خُوَارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ وَكُنَّاسُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوۡا أَنَّهُمْ قَدُ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ هِ

■ اسِها شدِيدُ الغَضَبِ

اعجلتم
 أسبَقتم
 بعبادة العجل

■ فلا تُشْمِتْ فلا تُسْرَّ

الرَّجْفَةُ
 الزَّلْزَلَةُ

الشُّدِيدَةُ . أو الصاعقةُ

> ■ فِتْنَتُك مِحْنتُكَ

وابتلاءك

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۗ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقَّنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدِّخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمُ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَ لِكَ بَحِرى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِللَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١ مُوسَىٰ قَوْمُهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُ مِن قَبُلُ وَإِيَّكَيَّ أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ١



هُدُنا إلَيْك
 تُبْنَا ورجَعْنا
 إلَيْك

= إصرَهُمْ

عَهدَهُمْ بالقيامِ بأعمالِ ثِقَالِ

■ الأغلال

التُّكالِيفَ الشُّاقَةَ في التوراة

■ عَزِّرُوهُ

وَقُرُوهِ وَعَظَّمُوهُ

■ بِهِ يَعْدِلُونَ بالحَقِّ يحْكُمُون فيما يَتْنَهُمْ

﴿ وَٱكْتُبُ لَنَافِي هَٰذِهِ ٱلدُّّنِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنَ أَشَاءً وَرَحْ مَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنَا يُؤُمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّتَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُوبًاعِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَلُهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُحِلَّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّةَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ فَأَلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ هَا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِأَلْحَقَّ وَبِهِ مِيعَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ا قَطَّعْنَاهُمُ فَرُّ قَنَاهُمْ . أو صَّيرُ نَاهُمْ أسباطاً جماعات ؛ كالقبائل في العرب فانبجست انْفَجَرَتْ مَشْرَبَهُمْ عَيْنَهُمُ الخاصة الغمام السُّحَابَ الأبيّط الرَّ قِيقَ ■ الْمَنَّ مادّةً صمْغيّةً خُلُوَةً كَالْعَسَل السَّلْوَى الطَّائرَ المعروفَ بالسماني ■ حطّة مُسْأَلُتُنَا خَطَ ذُنُوبِنَا عَنَّا ■ رجزاً عَذَاباً خاضِرَة البَحْر قَريبَةً منه ■ يَعْدُونَ يَعْتَدُونَ بالصَّيد المحرم ■ شُرَّعاً ظَاهِرَةً عَلَى وجه الماء لا يسبئون لا يُرَاعُون أمرَ السُّبت نبلوهم نَمْتَحِنُهُمْ ونختبرهم بالشُّدُّةِ

وَقَطَّعَنَاهُمُ أَثَنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَكَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا الْقَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مُّشَرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُوَىٰ ۚ كُلُواْمِن طَيِّبُتِ مَارَزَقَٰنَكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ الْوَا أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۚ ۚ ﴿ وَإِذۡ قِيلَلَهُمُ ٱسۡكُنُواْهَا ذِهِ ٱلۡقَرٰۡكِةَ وَكُلُواْ مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّهُ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكَدًانَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ هَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ شَا وَسْئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحُرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَــُ أَتِيهِمُ حِيتَ انْهُمْ مَ يُوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ أَكَذَ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْيَفُسُقُونَ شَ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ ا مَعْذِرَةً للاعتذار والتنصُّل من الذئب ا بَئِيس شديد وجيع ■ عَتُوا استخبروا واستغصوا ■ خَاسِئين أذِلًّاء مُبْعَدِينَ كالكلاب ■ تأذُّنَ أعْلَمَ . أو غزّم . أو قَضَى ■ يَسُومُهُمْ يُذيقهُمْ ■ بَلَوْنَاهُمْ امتخنَّاهُمْ واختبرناهم ■ خلَفٌ بَدُلُ سُوءِ ■ عَرَضَ هَذَا الأذني خطام هذه الدنيا = دَرَسُوا قرؤوا

عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ إَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْ فَكُمَّا عَتَوْا عَن مَّا مُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَرُبُّكَ لَيَبِّعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعَنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَرِثُواْ ٱلۡكِئٰبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَاٱلۡأَذَٰنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثُكُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وِٱلۡكِئۡبِوَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجۡرَٱلۡمُصلِحِينَ شَ



- نتتقنا الجبل
   قلعناه ورفعناه
  - ظلة
     غَمَامَةٌ أوْ
     منقِيفَةٌ تُظِلُ
- فائسلَخ منها
   خَرُجَ منها
  - بكُفْرِه بها الغاوين
  - العاوين الضَّالِّينَ عُمْنَةُ
- أخلة
   إلى الأزضِ
   رَكَنَ إلى الدُّنْيَا
  - ر س بی وَرَضِنِی بہا • تشہ أ عام
- تخمِل عليه تشدُدْ عليه وَتَزْجُرُهُ
- يَلْهَثُ
   يُحْرِجُ لِسَانَهُ
   بالتَّهُسِ
   الشهيد

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ مِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَكُونَ شَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنُ هَٰذَاغَنِفِلِينَ شِي الْوَيْفَوْلُوۤاْ إِنَّمَآ أَشَرَكَ ءَابَأَوُّنَا مِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَّ بَعَدِهِمْ أَفَنْهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبَطِلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ المُنْ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ وَلَوْشِئُنَا لَرَفَعَنَاهُ بِهَا وَلَئِكِنَّهُۥ أَخُلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَاۚ فَأَقَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَي سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اَينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

ا ذُرَأَنا خَلَقْنَا وأَوْجَدُنا يُلحِدُون يَمِيلُونَ وينخرفون عن الحَقِّ = به يَعْدِلُو ن بالحَقّ يَحكُمُونَ فِيما بينهم ■ سنستدر جُهُمْ سَنُقَرُّ بُهم للهلاك بالإنعام والإمهال أُمْلِي لَهُمْ أمهلهم ا جنَّة جنون کا يَزْعُمُون ■ طُغيانهم تجاوزهم الحدّ في الكفر ■ يَعْمَهُونَ يغمون عَن الرُّشْدِ أو يَتَحَيَّرُونَ = أيَّانَ مُرْ سَاهَا متى إثْبَاتُها وۇقوغھا لا يُجلّيها لا يُظْهِرُهِا ولا يَكْشِفُ عَنْهَا ■ ثَقُلَتْ عَظْمَتْ لِشِدَّتِهَا ا حَفِيًّى عنها

عَالِمٌ بها

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّايَفْقَهُونَ جِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ جِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَايسَهُعُونَ بِهَأَأُوْلَيْإِكَ كَأَلَأَنُعُكِمِ بَلُهُمُ أَضَلُّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَكِفِلُونَ شِي وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَآ } ٱلْحُسِّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَآ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنِيهِ عِسْيُجْزُونَ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ شِنْ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلۡحَقِّ وَبِهِۦيَعَدِلُونَ شَكُّ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِءَايَٰنِنَا سَنَسَتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ هَا وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقَالْرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ الْهِ مَن يُضَلِلِ ٱللهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغُيَّنِهِمَ يَعُمَهُونَ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنَّ سَنَّهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنْهَا إِلَّاهُو تُقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغَنَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِئَّا كَثَرَٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ شَ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ ۚ إِنَّ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ ۗ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤُمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكُمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْءَ اتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَاصَلِحًاجَعَلا لَهُ شُرَكّاء فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْشُرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمُ يُخْلَقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُهُمْ نَصْرًا وَلَاّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُمْ أُمُّ أَنْتُكُمْ صَنْمِتُونَ شِي إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ اللهُ مَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْرَلَهُ مُ أَعُينٌ يُبْصِرُونَ بِهَ أَمْ لَهُ مُ ءَاذَاتٌ يَسْمَعُونَ بِهَأْ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكاء كُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ شَقَ



- تختشاها
   واقعها
- فَمَرَّتْ بِه
- فاسْتَمَرَّتْ به بِغَیْرِ
  - مَشْقَةٍ
- أثقلت
- صَارَتْ ذاتَ ثِقْلِ
  - صالحاً
  - بشراً سوياً مثلّنا
- فَلا تُنظِرُونِ
   فَلا تُمْهلُون

ببصائر قُلوبهم إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبُ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ١ = خُذِ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرَ من أخلاقي النَّاسِ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لِايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا ■وأمر بالغرف المعروف لحسثنه أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَسْمَعُواً في الشرع ■يَنزَ غَنَّكَ يُصِيبَنَّك أو وَتَرَكْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْعِرُونَ ١ فَي خُذِ ٱلْعَفُووَأُمْرُ يُصِرُ فَنَكُ وِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَا مَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ وَسُوَسَةٌ أُوصَارِفٌ ■طائفٌ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ شَيْ إِنَّ وَسُوَسَةٌ ما ■يمُدُونهُمْ تُعَاوِنُهُم الشياطينُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَنِّيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَيْ تَذَكَّرُواْ بالإغواء ■لا يُقصرُ ون فَإِذَاهُم مُّبُصِرُونَ شَيْ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُكُفُّونَ عَن إغوائهم اختبيتها لَايُقَصِرُونَ ١ الحترعتها مراعندك ■ تَضَرُّ عاً قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بِصَآ بِرُمِن رَّبِّكُمُ مُظْهِراً الضراعةَ والذُّلَّة وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَيَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَ الْهُ رَءَانُ ■ حيفة خَوْفاً ■بالغُدُو والآصال فَأَسۡتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٩ وَأَذَكُر رِّيَّكَ أوّاثل النَّهَار وأوَاخِره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ أو كلِّ وفت ■يسْجُدُون وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَٱلْغَفِلِينَ شِيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ يخضعون ويغبدون لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ اللهِ

## سيورة الأنف ال

= الأنفال الغنائم

■ وَجلَتُ خَافَتْ

وفزغث

 يَتُوَ كُلُون يغتمدون

 أاتِ الشَّوْكةِ ذاتِ السِّلاح

والقوَّة .

وهي النفير ■ دَابِرَ الكافرينَ

أخرهم

لله ألرَّ مُوا الرَّجِيمِ يَسۡنَالُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصَلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ قَلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ إِزَادَتُهُمْ إِيمَنَّا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ شِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجَعْتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدُ اللَّهِ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ شَ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَا نَبَايَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ شَيْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَنِفِرِينَ الْ الْمُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَمُبُطِلَ ٱلْبُطِلَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُجُرِمُونَ الْمُ

■ مُرْدِفِينَ مُتْبِعاً بَعْضُهُمْ بَعْضاً آخرَ منهم يُغشُّيكُم النُعاسَ يجعله غاشيا عليكم كالغطاء أمنا وتقوية رجْزَ الشيطان وسؤسته ■ لِيَرْ بطَ يَشُدُّ ويُقَوُّيَ ■ الرُّغبَ الخؤف والفَزَغ بنان أصابعً . أو مَفَاصِلُ ■ شاقّوا خحالَفُوا وَعَادُوا ■ زَحْفاً وة متجهين تخوكم لِقِتَالِكُم مُتَحَرِّفاً لقتال مُظْهِراً الانهزامَ خِدْعَة مُتَحَيِّزاً إلى فِئةِ مُنْضَماً إليها ليُقَاتِلَ العَدُوِّ معها

زجع

إِذْ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُرِّدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُّرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِمٌ شَ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ هُوَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذُهِبَ عَنَكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَيْنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ١ فَالْكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَٰ لِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا ثُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ شَ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

لِيْبِلِي المؤمنين
 لَيْنَعِمَ عَلَيْهِمْ
 مُوهِنُ
 مُضْعِفُ
 تَسْتَفْتِحُوا
 تَطْلُبُوا النَّصْرَ
 لِإُهْدَى
 الفِئتَيْن
 الفِئتَيْن



فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنَاكُهُمْ وَكَكِلَ اللَّهَ قَنَاكُهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَنِكِنَ ۖ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُسِّلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِن تَسۡتَفَٰنِحُواْ فَقَدۡجَآءَكُمُ ٱلۡفَــُۃُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغَيِّى عَنكُرُ فِئَتُكُمُ شَيْءًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ شَ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمِعْنَاوَهُمُ لَايسَمْعُونَ شَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّوَآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْمُكُمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ١ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِّبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ ﴿ وَأَتَّ قُواْ فِتُنَدُّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّكَةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُٱلْعِقَابِ إِنَّ

يتخطّفكم
 الناسُ
 يَسْتَلِبُوكُم
 يُسْتَلِبُوكُم
 فُرقاناً
 نُوراً أو
 نَجاةً مِمَّا
 نَجاقً مِمَّا
 نَجاةً مِمَّا
 لِيُشْبِعُوكَ
 لِيُشْبِعُوكَ
 المُقَلِّدُوكِ بالوثاق
 أَكَاذِيبُهُمْ
 المسطورة
 في كثبهم
 في كثبهم
 في كثبهم

وَٱذَكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَئْكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّكُما آَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتَنَدُّوا لَنَّا اللَّهَ عِندَهُۥ أَجَرُ عَظِيمٌ ١٩ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجِعُكُ لَّكُمُّ فُرِّقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنصُمْ سَيِّءَاتِكُرُويَغْفِرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْيَقَتُكُوكَ أَوْيُخَرِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَحِرِينَ شَيُّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدُّ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَٱ إِنْ هَنذَآ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَ كَانَ هَٰذَا هُوَٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَٱلسَّكَمَاءِ أُوِٱتْتِنَابِعَذَابِأَلِيمِ شَ وَمَاكَانَٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١

مُكَاءُ وتصدية مُكَاءُ وتصدية وتصدية وتصفيما وتصفيما كذما وتأسلها في المراد وتأسلها وتأسلها وتأسلها وتأسلها وتشرك المراد وتشارك وتشارك

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا الْوَلِيَاءَهُ وَإِنَّا وَلِيَا وَهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُ مِ تَكُفُرُونَ فَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِ قُونَ أَمُوَ لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسِّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ فَي اللَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ شَ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ, عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ, جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ, فِي جَهَنُّمُ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَفَرُوٓ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتَ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ لَاتَكُونَ فِتَنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَإِنَّ وَإِن تُولُّوًّا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٥



يوم الفرقان
 يوم بدر
 بالعدوة
 خافة الوادي
 وضفّته
 قشيلتم
 خبنته عن
 الفتال

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَاتَهُ يَى وَٱلْمَاتَهُ عَلَى وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْرِبِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَآأَنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ شَيْ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنِيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُّ مُلَاّ خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِينَ لِيَقِّضِيَ ٱللَّهُ أُمِّرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِبِّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَأَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَئَنَنَ عَثُمُ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيَّتُمُ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَأَثُبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿

■ وتذَهَبَ

ريخكم

تتلاشي

نَوْ تُکُمْ

■ يَطُواُ

وَدُوْلَتُكُمْ

طُغْيَاناً

أو فَخْراً

جَازٌ لَكُمْ

■ نكَصَ عَلَى

عَقِبَيْهِ

وَلِّي مُدْبِراً

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنْكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصۡبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِى ٓ ۗ مِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَقُولُ ٱلۡمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهَ ۗ وَلَآءٍ دِينُهُمَّ ۗ وَمَن يَتُوكَ مُلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَن يِزُحَكِمُ اللَّهُ عَن يِزُحَكِمُ اللَّهُ عَن يَرْحَك وَلَوْتَرَى إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَى كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبُ رَهُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠ وَأُولُكُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمِّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ

كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُ كَفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ

ا تَتْقَفَّتُهُمْ تَظْفَرَنَّ بهمْ ا فَشَرَّدْ بِهِمْ ففرق ونحوف بهم فَانبذُ إليهمُ فاطرخ إليهم عهدهم عَلَى سُواء عَلَى اسْتِوَاء في الْعِلْم بِنَبْذِهِ ■ سَبَقُوا تحلصوا ونجوا من الْعَذَاب رباط الخيل حَبْسِهَا في سبيل الله جَنْحُوا للسَّلْم مَالُوا للمسالَمة والمصالحة

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ شِي كَدَأْبِ ءَالِ فِرُعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مَّ كَذَّ بُواْ بِعَاينتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِيكُلِّمَ إِنَّا لَهُ اللَّهِ عِنْهُمْ فِي كُلِّمَ إِنَّهُ وَهُمُ لَايَنَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرِّبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْخَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شَيْ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كَا لَوْ حَكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلَمُونَ ۞ ۞ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١



 خسئك الله ً كافيك في جبيع أمورك ■ خَرَّض المؤمنين بَالِغُ فِي حَثُّهُمْ ■ ينخن يُبَالِغُ فِي الْقُتُلِ عُرَضَ الدَّنْيَا خطامها بأخذكم الفدية

وَ إِن يُرِيدُواْ أَن يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيدًكَ بِنَصْرِهِ وَبِأَلْمُؤْمِنِينَ شَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَأَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُك ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعْبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰئُنَيْنَ وَإِن يَكُنُ مِّنكُمُ مِّاٰئَةُ يَغْلِبُوٓاْ أَلُفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوَّمٌ لَّا يَفَقَهُونَ فَهَا ٱلْخَنَخَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَاْفَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانْكُّ صَابِرَةً يَغُلِبُوا مِأْتُنَانِ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلُفٌ يَغُلِبُوا أَلْفَ يَنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنِينَ شَيُّ مَاكَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓأَسُرَىٰ حَتَّى يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَكَلَاطِيِّبًا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

الأرحام
 الْقَرَابات

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي آَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُلُ فَأَمْ كَنَ مِنْهُمٍّ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيْ إِكَ بَعَضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعَضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُمِّ وَلَئِيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡـتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيتُكُفُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ لِهُ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعُضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ شِيْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمُ مَّغَفِرَةً وَرِزَقُ كَرِيمٌ ١ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَيِّكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۖ

■ بَرَاءةً تبرو وتباغد

■ غَيْرُ مُعْجزي غير فائتين من عذابه بالْهَرَب

= أذان إغلام وإيذان

 لَمْ يُظَاهِرُوا لَم يُعَاوِئُوا

> ■ انسلخ انقضت ومضث

■ اخصرُ وهُمْ ضيتقوا عليهم

■ مَرْ صَدِ طريق وممر

## سِيورَةُ البِّونَجِيْ

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَد شُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَرِّى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَأَذَنَّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٌّ ءُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعُلُمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُمُعَجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيَّا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِسُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرُمُ فَأَقَّنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحُصُرُوهُمْ وَأَقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرُصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْ قَافَخُلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَّمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ شَ

فما استقامها فما أقامها على العهد يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَظْفَرُوا بكم قَرَابَةً . أو جلفاً ا ذمَّةً عَهْداً أو أمّاناً انكثوا نقضوا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُوا فِيكُمْ إِلَّا كَيْطُهُرُوا عَلَيْكُمْ لَايْرُقْبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُو هِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُو بُهُمْ وَأَكُثُرُهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ لَهُ الشُّتَرَوَا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ شَيَّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفُصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ﴿ وَانْ تَكَثُواْ أَيُّمَنْنَهُم مِّنَّ بَعُدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ إِنَّ أَلَانُقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَاسُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّ النَّهُ

غَيْظُ قلوبِهِم
 غضبَها
 الشديد
 وليجَةً
 بِطَائةً
 أصحابَ سِرً
 بَطِئتُ
 بَطَلَتْ
 سِقَايَةَ الْجَاجِ
 سقي
 الحجيج الماءً

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُ مُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضَرَّكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَكُذُهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ المُ اللَّهُ ا مِنكُمْ وَلَرْيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ كِمَا تَعَمَلُونَ ۖ ۞ مَاكَانَ لِلْمُشَرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أَوْلَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ شَ إِنَّمَا يَعَمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْءَامَنَ وَاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ كَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوْنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهَدُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِ كَهُمُ ٱلْفَابِرُونَ شَيَّ



استخبوا
 اختاروا
 اقترفتموها
 اکتسنبتموها
 کسادها
 بَوارها
 قتربصوا
 فانتظروا

بما رَحُبَتْ

مع سُعَتِها

يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ شُقِعَهُ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُّ عَظِيمٌ ١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخُوانَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ١ كَانَءَ ابَ آؤُكُمُ وَأَبُنَا ٓ وُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُ أَقَّ تَرَفَّ تُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتُرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِبَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ فَيُواُللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَارَ تُغُنِ عَنكُمْ شَيَّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمٌّ وَلَّيْتُم مُّدِّبِرِينَ ۞ ثُمٌّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ شَ

■ نَجَسٌ شيء قَذِرٌ . أو خبيثٌ ■ عَيْلَةً

قَفْراً ■ الجِزْيَة

الخَرَاجُ المقدَّرُ على

رۇوسىم • صاغۇرون

مُنْقَادُونَ

أيضاهِتون
 أيشابهُون

أنى يُؤفَكُونَ
 كَيْفَ يُصْرَفُونَ

عَنِ الحَقُّ وورد و

أخبارَهُمْ
 عُلماء البَهُودِ

رُهْبَانَهُمْ
 مُتَنَسَّكِي
 النَّصَارَى

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَايَقُ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا وَ إِنَ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَحَتَّى يُعُطُواْ ٱلۡجِزِّيَةَ عَنيَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصِ رَي ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِ لِمَ يُضَا هِ وُونَ قُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ قَالَا لَكُهُ مُر ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ اللَّهُ أَنَّ كُولَ اللَّهُ التَّخَاذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهِبَكْنَهُمُ أَرْبَكَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبِّنَ مَرْيكُمُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُواْ إِلَا لِيَعَبُدُواْ إِلَىٰ هَا وَحِداً لَّا إِلَىٰهَ إِلَّاهُو ۚ سُبُحَىٰنَهُ,عَكَمَّا يُشَرِكُونَ ۞ لِيُظهِرَهُ
 لِيُغلِبَهُ
 الْقَيْمُ
 الْهُدُنْتَقَمَهُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُوْرَهُ. وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَافِرُونَ شَ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلَهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ شَيَّ ﴿ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ فَيَقْ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم مَ هَا الْمَاكَنَرُ تُهُم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا مَاكُنتُمُ تَكُنِرُونَ اللَّهِ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَ وَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ ۖ أَرْبَعَتُ حُرُمٌ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالاَتَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمُ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ شَ

النّسييءُ
 تأخِيرُ حُرْمَةِ
 آخَرَ
 إيرُواطِئوا
 إيرُوافِئوا
 انفِرُوا
 إنّاقَلْتُمْ
 إنّاقَلْتُمْ
 إنّاقَلْتُمْ

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُفْرُولُ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُّوَاطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَكَّمَ ٱللَّهُ زُيِّينَ لَهُ مُسْوَّءُ أَعْمَالِهِ مَّ وَٱللَّهُ لَا يَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ شَى يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُمُ وَٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِ يتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَكِوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقِلِ لُ شَيَ إِلَّانَفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِبِهِ لَا تَحَنْزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا أَفَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِلَّمْ تَرُوْهَا وَجَعَكُ لَكَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَ فَكُرُواْ ٱلسُّفَانَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْأُوجَ لِهِ دُواْ بِأَمُو لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ لَوْكَانَ عَرَضًا قِرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِئَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَرْحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ لَايَسْتَءَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِبَّالُمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا السَّتَعَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُ مَ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ فِي ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَّعُ ذُواْ مَعَ ٱلْقَسْعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْفِيكُمُ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ

ا خِفَافاً وثِقَالاً عَلَى أَيَّةِ حَالَةٍ كُنْتُم عَرَضاً قريباً مغنماً سهلَ المأتحذ

 سفراً قَاصِداً مُتَوَسِّطاً بين الْقَرِيبِ والْبَعِيدِ الشُقّة

> الْمَسَافَةُ التي تقطع بمشقة انبعَاثَهُمْ

نهوضهم لِلْخُرُوجِ

فَتُبَّطَهُمْ حَبَستُهُمْ عن الخُرُوجِ معكم

خبالا شَرّاً وفَسَاداً



ا لأوضَعُوا خلالكم أسرَعُوا بَيْنَكُمْ بالنَّمَائِم لِلإِفْسَادِ

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُثُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّظْ لِمِينَ شَ

قلبُوا لك
 الأمورَ
 دبروا لك
 الحِيَل
 والمكائِد
 تربُّصُون
 تنتظِرُون

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتُ نَدَمِن قَبُ لُ وَقَكَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَآءَٱلۡحَقُّ وَظَهَرَأُمۡرُٱللَّهِ وَهُمۡ كَرِهُونَ ﴾ وَمِنْهُم مَّن يَكَثُولُ ٱتَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنِي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِينَ اللهُ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ مَ وَإِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ مَ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَـقُولُواْ قَدُأَخَذُنَآ أَمْرَنَامِنِ قَبَـلُ وَيَكَوَلُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ إِنَّ قُلُ لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَمُوْلَلْنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ا فَيُ قُلُهُ لَ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنُّ وَنَحُنُّ الْحُسْنَيَ يَنُّ وَنَحُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِمِّنَ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِ يِنَا أَفَتَرَبِسُ وَ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ﴿ قُلُ اللَّهِ عَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ﴿ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ صَيْنَاتُمُ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُ مَ أَن تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُ مُ حَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَا إِلَّا إِلَّا وَهُمْ حُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ شَ

ئزهن أنفسهم
 تخرج أرواحهم
 يغافون منكم
 فينافقون
 ملجأ
 ملجأ
 مغارات
 كهوفا في الجبال
 مؤخارات
 مغارات
 مؤخارات
 مغارات
 المخرون إليه
 المردابا في
 الأرض

الدُّخُولِ فيهِ عَلْمِزُكُ يُعيبُكُ العامِلين عليها كالجُيَاةِ والكُتَّابِ

■ يَجْمُحُونَ يُسْرِعُونَ فِي

في الرَّقاب
 فكاكِ الأرِقاء
 والأسرى

■ الغارِمِين المدينين الذين لا يجدون قضاءً

= في سبيل الله

في جميع الفَرّب • ابن السَّبيل

المسافر المنقطع
 عن ماله

أَذُنَّ
 يُسْمَعُ ما يقالُ
 له وَيُصَدِّقُهُ

ا أَذُنُ حَيْر لَكُمْ يَسْمَعُ ما يعودُ بالخير عليكم

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمُ وَلَا أَوْلَنْدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم جِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَغِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفُرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكُرَتِ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجُمَحُونَ ١٩٥٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُك فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَنْهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَكُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُۥ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ زَغِبُونَ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبِّنِٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۚ إِنَّ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلَ أُذُنُّ قُلَ أُذُنُّ خَكِرٍ لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُهُمَّ عَذَاجٌ أَلِيمٌ ١

يُحَادِدِ
 يُخَالِفْ وَيُعَادِ
 تَخَدُّنُ
 تَخَدَّنُ
 المُسَافِرِينَ
 المُسَافِرِينَ
 يُفْبِضُون
 يُفْبِضُون
 يُخُلُون في
 الخير والطاعة
 الخير عالطاعة
 كافيتُهُمْ عِقَاباً
 كافيتُهُمْ عِقَاباً

يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّدُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّدُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَخَلِدًا فِيهَأْ ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ شَا يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةً نُنبِّتُهُم بِمَا فِي قُلُومٍم قُلِ ٱسْتَهْ زِءُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحُذُرُونَ ﴿ قَ لَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُ زِءُونَ ۞ لَاتَعَنْذِرُواْقَدُكَفَرُتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُوۚ إِن نَّعَفُ عَنطَ إِنْ الْعَالَٰ عَنْ عَلَمْ الْعَالَٰ إِنَّا الْإِنَّا الْإِنْكُمُ نُعُ ذُبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجِّرِمِينَ ۞ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَثْ هُ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقَبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

> تان) نفخیم الراء فلفله

الما الما

7 حبرکات لزومیا 👵 مدًّا او \$ او 7جبوا چپ } او ۵ حرکات 🔐 مد حسرکشیا بنصيبهم من ملاذ الدنيا ملاذ الدنيا ذخلتُم في دخلتُم في الباطل تعطت بطلت المؤتفكات المئتليات فرى قوم المئتليات أوط »

كَاْلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ اٰأَشَدَّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوا لَا وَأُولَٰ ذَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقٍ هِمْ وَخُضْتُمُ كَأَلَّذِي خَاضُوٓ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَاثُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللَّهُ ٱلدَّيَأْتِهِمُ نَبَأَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَابِ مَلْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَاتِّ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانْوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَآءُ بَعُضِّيَأُمُ وَنَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُوْلَتِهِكَ سَيَرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِحَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنٍّ وَرِضُوَنُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكَبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ شِيَ

اغْلُظ عليهم
 شدّد عليهم
 مَا نَقَمُوا
 مَا كَرِهُوا
 وَمَا عَابُوا
 نجواهُمْ

مَا يَتَنَاجُوْنَ بِه فِيمَا بَيْنَهُمْ عَيْلُمِزُونَ

يىمبرون يعيبُونَ



ا جُهْدَهُمْ طَاقَتُهم وَوُسْعَهُمْ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغَلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَ فَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُوا ۗ وَمَا نَقَهُوا إِلَّا أَنَ أَغَنَا هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۗ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّكُمُ ۗ وَإِن يَـ تَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَأَ لَآخِرَةً وَمَا لَمُثُمِّ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ شِي ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَاللَّهَ لَيِنُ ءَاتَلْنَا مِن فَضَٰلِهِ لِنُصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ شَيُّ فَلَمَّاءَاتَنْهُ مِمِّن فَضَلِهِ عَجِلُواْ بِهِ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعَرِضُونَ الله فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَآأَخُلَفُوا ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ الْمُرْبَعُ لَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجُونِهُ مُ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَكُمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَابُ أَلِيمُ

لا تَنْفِرُوا
 لا تَخْرُجُوا
 للْجِهادِ
 الْمُتَخَلِّفِينَ
 عن الجِهَادِ ؟
 كالنساء
 تنزُهق
 تخرُجَ
 أرواحهم

■ الطُّولِ

الغنني والستعة

ٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْلَاتَسْتَغُفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ فَ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُولِلِمَ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ شَيُّ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَاسْتَغَذَنُوكَ لِلُخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَّا وَلَن نُقَانِلُوا مَعِيَ عَدُوًّ إِنَّاكُمْ رَضِيتُ مِ إِلَقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَى عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَانَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكْسِقُونَ هِ وَلَاتُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ أَنفُهُمُ مَ وَهُمْ كَعِرُونَ هِ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعُذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللَّهُ

واقع الغُنَّة (حركتان) 
 تفخيم الراه 
الإ بُلفتُة 
 ققلة

﴾ صد ٦ حبركات لزوماً ۞ مد٢ او\$او ٦ جبوارً صد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حسركنسسار

■ الخوالف النِّسَاء المُتَخَلِّفَات عَنِ الجهادِ المُعَذِّرُون المُعْتَذِرُونَ بالأغذار الكاذبة ■ حَرَجٌ إثم أو ذئبً 🖪 تفيضُ تمتَليءُ به فتصبه





■ رِجْسٌ

اللَّهُ وَمَا مَا عَمَامَةُ
اللَّهُ وَامَةُ
اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ الله هر
اللَّهُ وَاللَّهُ الله هر
الطَّرُو الله هر
الطَّرُو الله هر
الطَّرُو والشَّرَّ والشَّرَّ والشَّرَّ والشَّرَّ والشَّرَّ والشَّرَّ والشَّرَّ والشَّرَّ والشَّرَ والشَّرَّ والشَّرَ

يَعُتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ ثُمَّ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ رِجُسٌّ وَمَأْوَلَهُ مُجَهَنَّمُ جَ زَآءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ شَيْ يَعُلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًا وَأَجَدُرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَإِلَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْ رَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِ مَ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآحِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُوَ تِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَاقُرُبَةٌ لَّهُمْ سَيْدُخِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

مَرَدُوا
 وتَدَرُبُوا
 ثَنْمُی جا
 خستناتیهم جا
 وأموالهم
 طُمَانِينَة با
 مؤخرُون
 مؤخرُون
 مؤخرُون
 مؤخرُون
 مؤخرُون

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعُدُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآأَبُدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونِ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِمٍ إِنَّ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِذُنُومِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَالِحًا وَءَاخَرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا خُذِمِنَ أَمُولِهِمَ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم جِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُّ مُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَهُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفُرِبِهَّا بَيْنَ وضر اداً مُضَارَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ■ إرْصاداً ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, مِن قَبَـُلُ تَرَقُّباً وانْتِظَاراً ■ على شفا <u>ۅؘڵۑؘڂڸڡؙؗڹۜٞٳۣڹ۫ٲۯۮ۫ڹٳۜٳۜ؆ۘٱڶڂۘڛڹؘؖۄؘٲڛؘۜڎؽۺٞؠۮٳڹۜؠٛؠٞٙڷػڹڔ۬؈</u> على طُرّ ف وخرف هِ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أُوَّلِ = جُرُفِ هُوَّةِ . أو بئرٍ لم ثُبنَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ هُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواْ بالحجارة وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ شَيُّ أَفَكَنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ متصدّع، أشْفَى على عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَّكَ اللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَّكَ اللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَّكَ اللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم التهدُّم فائهار به عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى فسقط البنيان بالباني تقطع قُلو بُهم ٱلْقَوْمَ ٱلظَّىٰلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِى بَنَوَاْرِيبَةً تتقطع أجزاء بالموت فِي قُلُوبِهِ مِنْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنِّ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ وَثُقَّ نَالُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ اللَّهُ وَرَكْةِ وَٱلَّإِنِّحِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفِكَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ

بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعُتُمُ بِلِيْ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

السَّائِحُونَ الْخُزَاة الْجُاهِدُونَ أَو الْجُاهِدُونَ أَو السَّائِمُونَ السَّائِمُونَ السَّائِمُونَ السَّائِمُونَ الشَّوامره ونواهيه كثيرُ التَّأُوُّهِ خَوْفاً من رَبَّهِ خَوْفاً من رَبَّهِ الشَّدَةِ والضَّيقِ الشَّدِيعُ عن الشَّدَةِ عن الشَّدَةِ عن الشَّدَةِ عن الشَّدَةُ عن عن الشَّدَةُ عن عن الشَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدَةِ عن عن السَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدُةُ عن عن السَّدَةُ عن عن السَّدِيعُ عن السَّدُونُ عن السَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدِيعُ عن السَّدُونُ عن السَّدُونُ عن السَّدِيعُ عن السَّدُونُ السَّدُونُ عن السَّدُونُ عن السَّدُونُ الْسَادُ السَّدُونُ الس

الجهاد

ٱلتَّبِيبُونِ ٱلْمَا لِمُدُونِ ٱلْحَامِدُونِ ٱللَّهِ مُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِٱللَّهُ وَيَشِّرٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلِي قُرُفِكِ مِنُ بَعْدِ مَاتَبَيَّ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرُهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوۡعِدَةٍ وَعُدَهَ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّانَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّهُ حَلِيمٌ ا وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْإِلَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْإِلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلِيمُ الْإِلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ عَلِيمُ الْإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ الْإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ شَيْ لَّقَدتَّا كِ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِ مَا كَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّتَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ شَ

مسلاً ٦ حسركات لزوما ... مسلاً او 6 أو ٦ جسوارًا ... المسلم المسلم ومواقع الغَنَّة (حركتان) ... تفخيم الر منا واجب £ أو ٥ حركات ... مسلم حسركتان ... في الفاع ، ومالا بلغظ جَمَا رَحُبَتُ
 مَعَ سَعَتِها
 بَانْ فُسِهِم
 بَانْ فُسِهِم
 لَا يَتَرَفّعُوا بها
 نَعَبُ ما
 مَخَاعَةً ما
 يُغِيظُ الكفارَ
 يُغِيلُا

ويؤخذ

لِيُخْرُجُوا

إلى الجهاد

لِينْفِرُوا

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ أَنفُهُ هُ مُ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْحِكا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ شَ مَاكَانَ لِأَهْلِٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَننَّفُسِهِ فَ لَكَ بِأَنَّهُ مَلَا يُصِيبُهُمَ ظَمَأُ وَلَانَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَوَلَايَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُٰنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُحْسِنِينَ شَيْ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُ مُأَلَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَأَفَّةً فَلَوْلَانَفَرَمِنَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَّـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ



شيدة وخشونة

■ رجساً نِفَاقاً

■ يُفْتَنُونَ يُمتَحَنُونَ بالشِّدَائد والبلايا

■ عَزيزٌ صَعْبٌ وشَاقً

> ما عَنتُم عَنَتُكُمْ وَمَشْتَقَّتُكُمْ



■ قَدَمْ صِدْقِ

وَمَنْزِلَةً

رَ فِيعةً

ا بالقسط

بالعَدُل

-

ماء بالغ

غاية الحرارة

سابقَةُ فَضْلِ ،

## 

الَّرُّ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ شِيُّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِمِّنَهُمْ أَنَ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدُقٍ عِندَرَيِّهِمُّ قَالَ ٱلۡكَعْفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَنْحِرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأُمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعَدِإِذْ نِلْمِ فَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ مُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ

أَلِيمُّابِمَا كَانُواْيَكُفُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيآءً وَٱلْقَكَرُنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ شَيْ إِنَّ فِي ٱخْذِلَنفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

لقضي إليهم
 أجَلُهُم
 لأهْلِكُوا
 وأبيدوا
 تجاوزهم
 الحَدَّ في
 الحَدَّ في
 الكفر
 يغمهون
 الرُشدِ
 الرُشدِ
 الرُشدِ
 الرُشدِ
 الرُشدِ



الضُّرُّ
 الجَهْدُ والبلاء

دُعانا لِجَنْبِهِ
 مُلْقَى لِجَنْبِهِ

ى . ■ مَرُّ

اسْتَمَرُّ على حالته الأولى

> ■ القُوُونَ الأمّـمَ

حَلاثِفَ
 خُلَفَاءَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ جِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَ ايَكِنَا غَلِفِلُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْوَلَيِّكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَحَيْهِمُ ٱلْأَنْهَارُفِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبَّحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ هُ وَلُوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَالُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ شَيْ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَىٰ ٱلظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْقَاعِدًا أَوْقَا بِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّمْ يَدُّعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَّ سَنَّهُ كَذَلِكَ زُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيْ وَلَقَدْأَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبِّلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَآءَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَٰ لِكَ نَجِّزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ خَلَيْهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ

■ لَا أَفْرَاكُمْ بِهِ لَا أَعْلَمَكُمْ بِهِ ■ لا يُفْلِحُ لا يَفُوزُ

وَإِذَاتُ تَكَىٰ عَلَيْهِ مُرَءَايَانُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتَّتِ بِقُرْءَ انِ عَيْرِهَ لَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِّلَهُ, مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَا قُلُلُّو شَآءَ ٱللَّهُ مَاتَ لَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدُرَىٰكُمْ بِلِيَّ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبُلِاءٍ أَفَلَا تَعَ قِلُونَ آفِكُ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَا يَنْتِلْمِ ۚ إِنَّكُ ۗ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجُرِمُونَ شَيْ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَوَ كُلَّهِ شُفَعَتُونُنا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبِّحَنْهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أُمَّـَةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايكَةً مِن رَّبِّهِ عَفَالَ إِنَّمَا ٱلْغَيّبُ لِلّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ۞

■ ضَرَّاءَ ئائِنَةٍ وَيَلِيَّةٍ

■ مَكْرُ

دُفْع وطَعْنٌ • عَاصفٌ

شديدة الهُبُوبِ

أحيط بهم
 أهْلِكُوا

■ يَيْغُونَ

يُفْسِدُونَ

أخرُفَها
 نضارتها بألوان

النبات

■ خصيداً كالمخصود

بالمناجل

لم تَغنَ

لم تَمْنُکُتْ زُرُوعها

و لم ثُقِمْ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَاتِنَاْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونِ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلِّكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ مُّ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَ أَنِجَيَّتَنَامِنَ هَاذِهِ لِنَكُونَكُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَكُمَّا أَنْجَلُهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مِّتَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِيَّ ثُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ شَ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَرَّ أَهَلُهَآ أَنَّهُمْ قَنْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَكُهَا أَمْنُ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنُهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَحِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ١ يَدُعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ ﴿ ثَالَ



■ لا يَرْهَقُ لا يَغْشَى

■ قَتَرُ

دُخَانَ معه سوادٌ

. أثرُ هَوَ انِ

• ذلة

■ عَاصِمٍ

مَانِع من عذابه

■ أغشيت

كُسِيَتْ والبسَتْ

■ مَكَانكُم الْزَمُوا مَكانَكُمْ

قَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ

فَرُّ قَنَّا وَمَيَّزْنَا بَيْنَهُمُ

■تبْلُوا ءَ مُنْ اللهِ عَنْ اللهِ

تختبر وتعلم

■ فَأَنَّى ثُصْرَ فُونَ

فَكُيْفَ يُعدَلُ بِكُم

عن الحق

. ■ حَقَّتُ ثَيْفَتْ

اللَّهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسِّنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةً أَوْلَتِهِكَ أَصَّحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّ عَاتِ جَزَّآهُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنَّمَا أَغْشِيتُ وُجُوهُ لُهُ مَ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُرْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُمْ لَغَنْفِلِينَ شَ هُنَا لِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو الِكَ ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ شَيَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْ لِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ دُوَمَن يُخِرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ شَيًّا فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابَعُدَالُحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى ثُصَّرَفُونَ شَيَّ كَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

فأنمى ثؤفكون
 فكبف ثصر فونعن
 قصد السبيل
 لا يَهِدي
 لا يَهْدي
 تأويله
 تأويله
 تأويله
 تأويله

قُلْهَلُ مِن شُرَكا إِكُرُ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ.قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤَفَّكُونَ الْأَثَّ قُلْهَلْمِن شُرَكَابٍكُرُمَّن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّنَلَّا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَالكُوكِيْفَ تَحَكُّمُونَ ١ وَمَايَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لِايْغَنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُمُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادَّعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِنِ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِاقِينَ الْآ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰ لِكَكَذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمِّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفُسِدِينَ ۞ وَإِنكَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُّ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرَيْعُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنَا بَرِي تُمُمِّاتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُستِمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

ن) 🌑 تفخیم الراه

إخفاء ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام ومالا بلفظ

■ينظرُ إليك يُعَاينُ دلائلَ نبوِّتِك ■بالقسطِ بالعدْل

> ■ أرأيْتُم أخبرُوني

> > ■ بَيَاتاً لَيْلاً

■ TY'

آلآن ئۇمنون بوقوعە

**۽ يَسْتَنْبِئُونك** يَسْتَخْبِرُونَكَ

■ إي

٣ بمعجزين

فَائِيْتِينَ الله بالهَرّبِ

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْكَوَلُو كَانُواْ لَا يُبُعِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُّرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ أَلِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيِّنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ إِنَّ وَإِمَّانُرِيَّنَّكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَامَرُجِعُهُمْ مُّمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفَعَلُونَ شَيُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مُ قَضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ شَيُّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلُوعَدُ إِنكُنتُمُ صَلِاقِينَ ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسَتَءُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَقُدِمُونَ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يُتُمُرِّ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَا بُكُمْ عَذَا بُكُمْ بَيْنَتًا أَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسَتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَامَاوَقَعَءَامَنهُم بِهِۦٓءَٱكَٰنَوَقَدُكُنهُم بِهِۦ تَسْتَعَجِلُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلُ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَاكُنُنُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ فَهُ وَيَسْتَلْبِعُونَكُ مُ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



النّدامَة
 الغمّ والأسف
 أخيرُوني
 تكُذِبُونَ
 تكُذِبُون
 في شان
 في شان
 في شان
 في شان
 في شار
 معتنى به
 تشرعُون فيه
 ما يَعْرُبُ
 ما يَعْرُبُ
 ما يَعْمُدُ ومَا يَغِيبُ
 عبثقال ذَرَة

وَزْنِ أَصغر نَمْلَةِ

وَلُوۡأَنَّ لِكُلِّ نَفۡسِ ظَلَمَتۡ مَافِي ٱلْأَرۡضِ لَآفَتَدَتۡ بِهِ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآإِنَّ إِلَّا وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( اللَّهِ حَقُّ هُو يُحِي وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا فَأَلَا مَا يَتُم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ فِي وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَاكِ رَبُّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضُ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّا كَثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ فِي وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْمِنُهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايِعُ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَٰ لِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينٍ شَا

العِزْة والقُدرة الغلبة والقُدرة تكثر صون
 يَحُذِبُونَ فيما ينسبُونه إليه تعالى
 سُلطان
 مُحجّة وبُرهان

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ إِنَّ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَائَدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـلْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُركَاءَ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ﴾ أَلظَّنَّ وَإِنْ هُوَٱلَّذِي جَعَلَلَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاينتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَالْوَا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًّا سُنْحَننَهُ هُوَٱلْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن بَهُ نَدَّا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُعُ فِي ٱلدُّنْكَاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ الْ



■كَبُرُ عَظُمُ وَشُقَّ

■مَقَامِي

إِقَامَتِي بَيْنَكُمْ طويلاً

■فَأَجِمِعُوا أَمْرَكُمْ

صنتموا على إهلاكي

■غُمَّةُ

ضِيقاً وهَمَّاً . أو مُبُّهماً

■ اقضُوا إليً
 انْفِذُوا

قَضَاءً كُم فِي

لَا تُنْظِرُونِ
 لَا تُمُهلُونِ

ر نمهموب ■ خلائف

يَخُلُفُونَ المُغْرَفِينَ

■ نطَبَعُ نُخْتِہُ

لِتَلْفِئْنَا
 لِتَلُونِنا وَتَصْرُفَنَا



يَفْتِنَهُمْ وَيُعَذَّبَهُمْ
 يَتْلَيْهُمْ وَيُعَذَّبَهُمْ
 موضع عذاب آلهُمْ
 تَبُوّءا لِقومِكُمْ
 التَّخِذَا وَاجْعَلَا لَهُمْ
 قبلة
 مُصلَّى
 الطيس على أمو الِهم أهلِكُهُا وَأَذْهِبُهَا
 أهلِكُهُا وَأَذْهِبُهَا
 آشدُدْ على قلوبهم

اطبغ عليها

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثَّتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمٍ ﴿ فَكُمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مِمُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ إِنَّ فَكُمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَهُا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِمِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ كَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَفَوْمِ إِن كُنْكُمْ ءَا مَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكَّكُو ٓ إِن كُننُم مُّسَلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجُعُلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَأَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجُعُلُنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكُفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمُا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَيِنَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِ مَ وَٱشَدُدَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِعَ

الراء ﴿ وَمُواقِعَ الفَّلَّةُ (حَرَكَتَانَ) ﴿ تَفَخَيِمُ الرَاءُ ﴿ وَمَا لَا يُلْفَعُنُ ﴿ وَمَا لَا يُلْفَعُنُ

صدّ ٦ حـركات لزوب ا و سدّ١ او١١ و ٦جـوازا
 صدّ واجب ٤ او ٥ حركات الله عسـركنــــان



- بغیاً وَعَدُواً
   ظلماً واغتداءً
  - آلآنَ آلآنَ تُؤمِنُ
  - آية عِبْرة وعظة
    - بَوِّأْنَا أَسْكَنَّا
- مُبَوًّا صِدْقِ
   مُنْزِلاً صِالحاً
  - مُرْضِياً الْمُمُ<mark>تَرِينَ</mark> الشَّاكِينَ المُتَزَلْزِلينِ



الرِّ جُسُ العَذَابَ . أو السُّخُطَ حَنِيفاً مائِلاً عن الباطلِ إلى الدَّينِ الْحقِّ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَ إِيمَنْهُ ۚ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمُ إِلَىٰحِينِ إِنَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَحَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجُسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ شَ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَأَنْ ظِرُوا إِنِّي مَعَكُمُ مِّنِ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْنَا مُهُا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّا كُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْأَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَلَاتَدُعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ شَيَّ

وَإِن يَمْسَلُ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَلُ اللَّهُ وَفَا اللَّهُ مِن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَمُ يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَارَآدَ لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَوَهُو الْغَفُورُ الرَّحِمُ الْآلُ قُلْ يَا يُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَنِ آهَ تَدَى فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن الْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَنِ آهَ تَدَى فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِي وَأَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْنَ وَأَصْبِرُ حَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِي وَالْمِينَ وَاللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ وَأَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْنَ وَأَصْبِرُ حَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ وَالْمَا اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ وَلَى مَا يَعْمَلُ مِن اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ وَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ وَلَيْ مَا يَعْمَلُ مَا اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ وَلَا اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ الْمَالَعُولُ مَا اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ الْمَالِكُونَ وَاصْبِرُ حَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ الْمَلِي مِن اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِينَ الْمَالُولُونَ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُحَلِينَ اللَّهُ وَالْمُومَ فَيْرُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ وَالْمُعْتَى الْمُعَلِينَ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُومِ مَنَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِي مَا اللَّهُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومِ مَنَ الْمُعَلِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُومِ مَنْ الْمُؤْمِولِ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُومُ الْمُعَلِّي الْمُعُمُ اللَّهُ وَهُو مَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

## سُورَةٌ هُورَا

■أُحْكِمَتْ آياتُهُ نُظَّمَتْ نظماً مُثْقَناً

> ■ فُصِّلَتُ فُرٌّ فَتْ فِ التَنْزيل

- ایشنون صدورهم
   یطووئها علی
   العقداؤؤ
- يَسْتَغشُونَ ثيابَهُمْ
   يُبَالِغُون في التَّستُرُ

ثلخیم الراء
 فلللة

ومواقع الفُنَّة (حركتان) المُفَاة (حركتان) المُفاة

🔵 مـدً ؟ حـركات لزومـاً 🧽 مدًّا أو \$او ٦جــوازاً [ مدّ واجب \$ او ٥ حركات 💮 مدّ حـــركنــــان

**■ لِيَبْلُوَكُمْ** لِيَخْتَبِرَكُمْ

■ أمَّةٍ

مُدَّة من الزَّمَانِ

نَّزَلُ . أو أحَاطَ

■ لَيَنُوسٌ شَدِيدُ الْيَأْسِ

سديد الياس والقُنُوطِ

■ضراء
نائِبة وَنَكْبة

■فَرخٌ

بَطِرٌ بالنَّعْمَةِ ، مُغْتَرٌ

﴾ وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُّبِينِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خُلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوّا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَكَبِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّة مِّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحَبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ لِيَسْتَهْزِءُونَ هَا وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَكُهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَغُوسٌ كَفُورٌ ﴿ فَي وَلَ إِنَّ أَذَقَنْكُ نَعْمَآءَ بَعَدَضَرَّآهَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّكَ بِيرٌ شَيْ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِقُ إِلِهِ مَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْ لَا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أُوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِلْ شَ

تفخيم الراء
 قلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

اسد ۲ حرکات لزوسا (الله او ۱۹ و ۱۹ جوازاً
 اسد ۲ حرکات لزوسا (الله ۱۹ مد حسرکنسان)

■ لا يُتخسون لا يُنْقَصُونَ شيئاً من أجورهم

بطل

■ مرية شك

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْ لِهِ مُفْتَرَكْتِ وَآدُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ شَيْ فَإِلَّهُ يَسۡتَجِيبُواْلَكُمُ فَأَعۡلَمُواْ أَنَّمَا أَنْرَلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّإِلَٰهُ إِلَّاهُوٓ فَهَلَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ إِلَّاهُونَ هُونَانَيْرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبَخَسُونَ إِنَّ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِكُطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنُثِ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْإِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ۗ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رِّيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبّا أَوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنْ وُلَاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعُ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبِّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِأَلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ إِنَّ

فائتين عذائِه لو أراده قل جَرَمَ حَقَّ وَثَبَتَ . أو لَا مَحَالةَ اطْمَأْتُوا وَحَشَعُوا اطْمَأْتُوا وَحَشَعُوا اوَنَهُ الرَّأْي اوَنَهُ دونَ تفكَرٍ وَتَثَبُّتِ

ا مُعْجِزِينَ



■ أرَأَيْتُمْ أخْبَرُونِ ■ فَعُمْيَتْ أخفيَتْ

أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُ مُونِ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءُ يُضَعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبِّصِرُونَ ۞ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ شَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَنتِ وَأَخْبَتُوٓ إَلِىٰ رَبِّهِمُ أُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ شَ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ا وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ الْ أَن لَّانْعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَ لِلْكَ إِلَّا بِشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِ لُنَابَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَامِن فَضَيلِ بَلُ نَظْنُكُمُ كَندِيِينَ مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمْكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرهُونَ شَ

■ تُزدَرِي تُسْنُحْفِرُ

■ بِمُعْجِزِينَ فائتين الله بالهَرَ

> **۩يُغُوِيَكُم** يُضِلَّكُمُ

■ فَعَلَي إِجْرَامِي
 عِقَابُ ذُنْبِي

■ فَلَا تَبْتَئِسُ فَلَا تَحْزَنْ

■ بِأَعْيُننَا بِحِفُظِنا وكِلَاءتنَا

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْنَاكُ كُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْبِطَارِدِٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّكَفُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِحِيِّ أَرَكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ شَي وَيَنقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَحَ أَيُّهُمَّ أَفَلَانَذَكَ حَرُونَ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَفُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ شَ قَالُواْ يَكُوحُ قَدُ جَلَدَلْتَنَا فَأَكُ ثَرُتَ جِدُلْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ السَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعَجزِينَ ﴿ يَكُمُ لَا يَنفَعُكُمُ لَ نُصِّحِيۡ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَيُّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِي مُ مِّا يَجُرُ مِونَ (أَنَا بُرِي مُ مِّا يَجُرُ مِونَ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا يُحْكَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ شَ

■ يُجِلُ يَجِبُ ■ التَّنُّورُ

تَنُّورُ الخبرِ المَعْرُوفُ

■ مَجْرِيَها وقتْ إجْرَائها

■ مُرْسَاها وقت إرسائِها



اماذ الالعثال الياد

**■ سآوِي** سألتجيءُ

■ أُقُلِعِي

أمُسيكي عن إنْزَالِ الْمُطَرِ

■ غِيضَ الماءُ

نَقَصُ وذَهَبٌ فِي الأَرْضِ

■ الجُودِي

جَبَلِ بالمَوْصِلِ

= بُعْداً

هُلاكاً

وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَخُرُ مِنكُمُ كُمَا تَسَخَرُونَ ١ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيِّنِ ٱثَّنَيِّنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْرَكَبُوا فِهَا بِسُ مِ ٱللَّهِ مَحُرِ هُا وَمُرْسَلُهَ ۗ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَهِيَ تَجَرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكْبُنَى ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَاتَكُنُّ مَّعَٱلْكَفِرِينَ شَ قَالَ سَنَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ شِنَ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا ٓ عَكِ وَيَكْسَمَآ هُ أَقَٰلِعِي وَغِيضَ ٱلۡمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمۡرُ وَٱسۡتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ وَنَادَىٰ اللَّهِ مَا لَكُمْ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ١

بَرَكَاتٍ
 خیرات نامیاتٍ
 فَطَرني
 خَلْقَنِي وَٱبْدَعَنِي
 مِدْرَاراً

غزيرأ مُتَتَابِعاً

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِيحٍ فَلَاتَسْ َلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۖ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمِنِي ٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ ٱهْبِطُ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُ مِيِّنَاعَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ عِلَى عَلَى مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنْتَ تَعَلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِّلِ هَٰذَٓ اَفَاصِيرٌ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي يَنقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنَّ أَجِرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ شَيَّ وَيَنْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ يُرْسِلِٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدُ كُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُواْ مُحْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي وَالْهَ نِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ شَ اغتراك أصابك الأشطرون الأشطرون الأشهلون المسلمة المسل

جَمِيعًاثُمَّ لَاثُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِنَاصِيَنِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَهُو شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً إِنْ وَلَمَّاجَاءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْ مَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُمُ مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ إِنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُوا بِعَاينتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعَنِيدِ ١ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ شَيْ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَ كُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو إِلْيَا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ الله قَالُواْ يَصْلِحُ قَدُّكُنتَ فِينَا مَرَّجُوًّا قَبْلَهَ لَذَآ أَنَنْهَ لَهُ أَنَّ أَن

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُءَ الِهَتِنَا بِسُوٓءً ۗ قَالَ إِنِّ أُشۡمِدُٱللَّهَ

وَٱشْهَدُواْ أَنِي بَرِي مُ مِّمَاتُشْرِكُونَ شِي مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ



والقلق

نَّعَبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّهِ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ شَ

 أرأيتم أثحبروني ■ تخسير خُسْرَانِ إِنْ عُصيتُه معجزة دالة على نْبُوْتِي ■ الصَّيْحَةُ صوت من السماء مُهْلِكُ ■ جَاثِمِينَ مَيِّنينَ قُعُوداً ■لم يَغْنُوُا لَمْ يُقِيمُوا طويلاً في رُغَد بعِجُل حَنِيدٍ مَشْوِي على الحجارة المحماة في حُفْرَةِ ■ نُكِرَهُمْ أنكرهم ونفر أوجس منهم أَحَسُّ فِي قلبِه منهم ■ خيفة

خَوْ فَأَ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ إِنَّ وَيَنْقُوْمِ هَنْذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِبٌ فَ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْتَةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعَدُّغَيْرُ مَكُذُوبِ ١ فَاللَّا الْحَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْتُنَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِلَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ اللَّهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَنْتِمِينَ ا الله عَنْ الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَّ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ ع لِّتُمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيمَ بِٱلْبُشْرَي قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ فَالْمَّا رَءَ آأَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ إِلَى قَوْمِرِلُوطٍ ﴿ فَي وَأَمْرَأَتُهُ وَآمَهُ أَدُّهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتَ فَبُشَّرْنَاهَ إِلِسْحَلْقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ إِنَّ

مَجِيدٌ
 والإحسانِ
 والإحسانِ
 الرَّوْغُ
 الخَوْفُ والفَزَغُ
 كَثْيَرُ النَّأَوُّةِ مِن
 خوفِ الله
 مُنيبٌ
 مُنيبٌ
 مُنيبٌ
 السَّادُةُ المساءةُ
 بِمَجِينُهُمْ
 طَافَةُ وَوُسُعاً
 طَافَةً وَوُسُعاً

غصيب شررة شررة شررة الله يهرغون إليه يسوق بعضهم

بعضاً إليه

■ خق خاجّةٍ وأرّبٍ

■ آوِي أنضَمُّ . أو أستَنِدُ

يقطع ملطائفة

قَالَتْ يَنُويْلَتَيْءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُوٓ أَأَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ <u>وَ</u> رَكَنُهُ عَلَيْكُو أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِجِيدٌ الْآلِكُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشُرَىٰ يُجُدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُرَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودِ إِنَّهُ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ إِنَّ وَجَآءُهُ قَوْمُهُ مُهُ مَهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَّوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُّهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا ثَخُذُرُونِ فِي ضَيِّفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَّشِيكٌ إِنَّ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَ إِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَا نُرِيدُ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ فَكُوا لُواْ يَـٰلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوۤ أَ إِلَيْكَ فَأَسۡرِ بِأَهۡ لِكَ بِقِطۡعٍ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ١

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ ١٩ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ فَهُ وَإِلَىٰ مَذَيَّنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ هُجِيطٍ ١ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شَ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَالُوا تُكُ تَأْمُ كُ أَن نَّتُرُكُ مَايَعُبُدُ ءَابِ آؤُنَآ أَوۡ أَنَّ فَعَلَ فِي ٓ أَمُوٰ لِنَا مَانَسَ وُۗ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يُثُمِّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُ أَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا صُحُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تَوۡفِيقِيۤ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أَنِيبُ هِ



- سِجيلِ طِين طُبخ بالنار
- مُنْضُودٍ مُتَتَابِعٍ فِ الإِرْ سالِ مُتَتَابِعٍ فِ الإِرْ سالِ
  - مُسَوَّمَةً مُعَلَّمَةً للعذابِ
    - يوم مُحِيطٍ مُهْلِكِ
    - لا تَبْخَسُوا
       لا تَنْقُصُوا
  - لا تَعْشُوا لا تُفْسِدوا أَشدُ الإفسادِ
  - **■بَقِيَّةُ اللهِ** ما أبقاهُ لَكُمُّ من الحلالِ
    - أَرْأَيْتُمْ أُخْبِرُ ونِي

 ال يجر مَنْكُمْ لایکسٹکٹ € رَهُطُكُ جماعتُكَ وعشيرتُك · وَرَاءَكُمْ ظَهْرِياً مَنْبُوذاً وَرُاء ظهُور كُمْ ا مَكَانَتِكُمُ غاية تمكُّنكُم من أمركم ■ ارتقبوا انتظروا الصّخة صوت من السماء مهلك ■ جَاثِمِينَ ميتين قعودا الم يَغنَوُ ا لم يُقيمُوا طويلاً في ر غمله

ا نغداً

هلاكا

**۽** بُعدت

هَلَكَتْ

وَيَعَوَّهِ لَا يَجِرِ مَنَّكُمُ شِقَاقِيَّ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿ فَهُ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ اْ إِلَيْهَ إِنَّ رَبِّ رَحِيكُ وَدُودٌ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَيْثُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوُلَارَهُ طُكَ لَرَجَمَٰنَكُ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَابِعَنِيزِ ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِى أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْ مَلُونَ مُحِيُّطُ اللَّهِ وَيَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَنِكُمْ إِنِّي عَلْمِلُّ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرۡتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ شَ وَلَمَّاجَآءَ أَمُرُنَا بَحِيَّتُنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْتِمِينَ ١ كَأْنِ لَّمْ يَغْنُو أَفِيهَ ۗ أَلَا بُعُدًا لِّمَدِّينَ كَمَا بَعِدَتُ ثُمُودُ ١٩٥٥ وَلَقَدُ أَرُسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰتِنَا وَسُلْطَىٰنِ مُّبِينٍ الْآَ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُمِهِ فَأَنَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

- يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَتَقَدُّمُهُمْ
- ■الرِّ فَدُ المرفُودُ العَطاء المعطَى لهم
  - خصيدٌ
  - عَافِي الأثَرِ ؛ كالزرع
  - المحصود ■غير تتبيب
  - غَيْرُ تُحْسِير
    - وإهلاك
  - زَفِيرٌ إِخْراجُ النَّفَس من الصدر
    - ■شهيق
  - ردُّ النَّفَس إلى الصدر
  - ■غَيْرَ مَجْذُوذِ
  - غَيْرُ مَفْطُوعٍ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ اللَّهِ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعَنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرِّفُودُ لِنَّ ذَالِكَ مِنَ أَبُكَءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ١ فَيُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَكُمَا أَغُنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُرَبِّكَ ۗ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ شَيَّ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ لِأَنْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مُجَّمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ فَهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ﴿ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَ دُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَإِنَّا أَلَّا بِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شَيُّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالُ لِمَا يُربِدُ إِنَّ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَا مَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مُجَذُودِ ١





لا تطغؤا
 لا تجاوزوا
 ما حُدَّ لَكُمْ
 لا تركنوا
 لا تركنوا
 رَلْفاً
 ساغات
 الأمم
 أولوا بقية
 أصحاب فضل
 وحير
 أيفوا
 أيفوا
 أيفوا
 أيفوا
 أيفوا
 أيفوا

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَنَوُٰلآء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبُلُ وَإِنَّالَمُوفَّوُهُمُ نَصِيبَهُمُ غَيْرَمَنقُوسٍ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ فَأَخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ إِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَيْ وَلَا تَرْكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنَصَرُونِ شَهُ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّ عَاتِّ ذَٰ لِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ أَنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبُلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَا أَتُرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ شَي وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ شَ

مَكَانِتِكُمُ مَن غَايَة تمَكَّنِكُمُ من أَمركُمْ

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَافِينَ وَ اللَّهُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَ مَلَأَنَّ جَهَنَّ مَ مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ الْكَالَّ نَقُصُّ كَلَمَةُ رَبِّكَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فَوَا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فَوَا دَكَ وَكَالَ اللَّهُ وَمَنُونَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ مِفْوَا دَكَ وَكَالِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنُونَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

سُورَةً يُوسُرُفِيَ

بِسَـ لِللهُ الرَّمْ الرَّالَ الْحَابِ الْمُعِينِ اللهُ الرَّمْ النَّا الْزَلْنَهُ قُرْءَ الْاعَرَبِيَّا الْمَعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ اللهُ الْمُعَلِينَ اللهُ ا

■ نقُصُّ عليك لحَدُثُك أو لَبَيَّنُ لكَ

ايجتبيك يَصْطَفِيكَ لأَمُورِ عظام

■ تأويل الأحادِيثِ تغبير الرؤيا

> اغصية جماعةٌ كُفاةً

ضلال خطأ في صر<u>ف</u> محبيته إليه

 اطْرَحُوهُ أَرْضاً أَلْقُوه في أرض بَعِيدةٍ

> ■ يَخُلُ لَكُمْ يَخْلُصُ لَكُمْ

ا غَيَابَةِ الجُبِّ ما أظلَمَ مِن

قعر البئر

• السَّيَّارَةِ

المسافرين

■ يُرْتَعُ

يَتُوسَّعُ فِي الملاذَ

■ يَلْعَبْ يسابق بالسهام

قَالَ يَكْبُنَى لَا نَقُصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَىٰنَ لِلْإِنسَىٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَكَذَٰلِكَ يَجَٰنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُوَيْكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَهُ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ \* ءَايَئُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ٱفَّنُكُوا يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ بَعْدِهِ عِقُومًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ مِّنْهُمْ لَانْقُنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَىٰبَتِٱلْجُبِّ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمُ فَعِلِينَ شِنَ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنْنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ شَ أَرُسِلُهُ مَعَنَاغَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ. لَحَىٰفِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ شِيَّ قَالُواْلِيِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

■ أجْمَعُوا غزموا وصتمموا

■ نَسْتَبقُ نَتُسَابَقُ فِي الرَّمْي بالسهام

■ سَوِّلَتْ

زَيُّنَّتْ أَو سَهَّلَتْ

■ وَاردَهُمْ مَنْ يَتَقَدُّمُهُمْ لِيَسْتَقِيَ لهم

فَأَدْلَى دَلُوَه

أرْسَلَهَا في الجُبِّ ليملأها

> ■ أسروه أتحفوهُ عن بقية

الرُّ فقة بضاعة

مَتَاعاً للتُّجَارَةِ ■ شَرَوْهُ

بَاعُوهُ

■ بخس مَنْقُوصِ نُقْصَاناً ظاهرأ

 أكْرمِي مَثْوَاهُ اجعَلي محلَّ إقامتِه كريمأ

 غالب على أمره لا يقهرُه شيء ، ولا يدفعه عنه أحذ

> ■ أشُدُهُ مُنْتَهَى شِدِّتِهِ وقوته

فَكُمَّاذَهَبُواْبِهِ عَوَا جُمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا

إِلَيْ وِلَتُنَبِّئَنَهُ مِ إِلْمُرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُ إِنَ الْ اللَّهُ وَجَاءُو

أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُونَ إِنَّ قَالُواْ يَثَأَبَانَاۤ إِنَّاذَهَبْنَانَسْتَبِقُ

وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّئْبُ وَمَآأَنتَ

بِمُؤْمِنِ لُّنَا وَلَوْكُنَّا صَلِدِقِينَ إِنَّ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ

بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١ ﴿ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ

وَارِدَهُمْ فَأَدُكَ دَلُوهُ قَالَ يَكُثُمُ مَا كَاكُمُ وَأُسَرُوهُ بِضَعَةً

وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخَسِ

دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ شَ وَقَالَ

ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَلِا ۚ مْرَأَتِهِۦٓٲ كُرمِي مَثُونَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَأُ وَكَأُوكَا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي

ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ

أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَ وَلَمَّا بَلَغَ

أَشُكَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ بَحُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ شَ

 آوَدَتُهُ
 ثَمَحُلُتْ لِمُواقَعْتِهِ
 إيَّاهَا

 آوَاهَا

هَيْتَ لَك
 أُسْرِغ وأَقْبِل

■ مَعَادُ اللهِ
 أعودُ بالله مَعَاداً

■ المخلّصين انتخارين لطاعتنا

■ قَدُت قَمِيصَهُ قطعتُهُ وَ سُقَتُهُ

> ■ أَلْفَيا وَجَدَا

شغفها حُبًا
 خرق حُبُهُ سُويْداه
 قُلْبِها

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُونِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٱحْسَنَ مَثُوايَّ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ شَ وَلَقَدَ هَمَّتَ بِهِ وَهَمَّ إِلَّا مُونَ لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهُ نَ رَبِّهِ مَ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِيرُ اللَّهِ قَالَ هِيَ رُودَتُنِي عَن نَّفَسِيُّ وَشَهِ دَشَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَ ۚ إِن كَاكَ قَمِيصُهُ أَقَدُّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلۡكَذِبِينَ إِنَّ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِمٌ اللهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنْذَا وَأَسْتَغُفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كَنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ ا اللَّهُ ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَّفَسِهِ عَقَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَ لَهَا فِي ضَلَالِ شِّبِنِ شَ



■ مُتُكُأٌ وَسَائِدُ يَتُكِثَنَ عَلَيْهَا

■ أَكْبَرْنَهُ

دَهِشْنَ برؤية جَمالِهِ الفائق

قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
 خَدَشْنَها

◄ حَاشَ لله
 تنزيها لله

■ فَاسْتَغْصَمَ

امْتَنَعُ امْتِناعاً شَدِيداً

■ أصبُ إليهنَّ أمِلُ إلى إجَابِتِهنَّ

خمرأ
 عِنباً يُؤُول
 الى خمر

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكَّاوَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَاهَنذَابَشَرَّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْإِنَّ قَالَتَ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُرُ وَدِنَّهُ عَن نَّفَسِهِ عِفَا سْتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنِعْرِينَ الْآَ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّايِدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصَرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ الْتِنَا فَأَسْتَجَابَ لَهُ، رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمُ مِنَ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ. حَتَّى حِينِ الْ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنَّ أَرَكِيْ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرَكِي آَحَمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّةُ نَبِتُّنَا بِتَأْوِيلِهِ عِ إِنَّا نَرَكْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَالِكُمَّا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ شَ

المُقيمُ
 المستقيمُ أو الثابث
 بالبراهين
 عجاف
 مهازيل جداً
 تغيرون
 تغيرون
 تغيرون
 تغيرون

وَٱتَّبَعَتْ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ مَاكَانَ لَّنَا أَن نُّشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَ لِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْ نَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ شَيَ يَصِيحِي ٱلسِّجِنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآ وُ كُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُنُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِئَّا أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجِن أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمَراً وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصَلُّ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَصْحَا لَأُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ الْأَوْقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ, نَاجِ مِّنْهُ مَا ٱذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَرَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ا وَقَالَ ٱلْمَاكِ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرْتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبَعَ سُأَبُكَتٍ خُضْرِوَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَاتَعُبُرُونَ ﴿

أضغاث أخلام
 تخاليطُها
 وأباطيلُها
 اذكر
 تذكر

الله عند الله

بُعْدَ مُدَّةٍ طويلةٍ

**≡ دُأَبا**ُ دَائِ ا

دَائِبِينَ كَعَادَتِكُمْ في الزراعة

> ■ تخصِئونَ تُخبِئونَهُ من

البَّذْرِ للزَّرَاعَةِ عَيْعَاثُ النَّاسُ يُمْطَرُونَ يُمْطَرُونَ

> فَتُخْصِبُ أَكَانِ مِنْ

أراضيهم

■يغصرُونَ ما شأنُه أنْ يُغصَرَ؛ كالزَّيْتُونِ

> مَا بَالُ النَّسُوَةِ مَا خَالُهُنَّ

■مًا حَطُبُكُنَّ مَا شَائُكُنَّ

■ حاش لله تنزيهاً لله

◄ خصُخص الحقُ ظَهْرُ والكَشف بعد خفاء

قَالُوٓ الْصَغَاثُ أَحُلُو وَمَانَحُنُ بِتَأُولِلِ ٱلْأَحْلُمِ بِعَالِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكَرَبَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّتُ كُمُ بِتَأْوِيلِهِ -فَأَرْسِلُونِ إِنْ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِيَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُلْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخْرَيَا بِسَنْتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبَعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمُ فَذَرُوهُ فِي سُ نُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانَأَ كُلُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِذَ لِكَ سَبْعُ شِدَادُيَأَ كُلُنَ مَاقَدَّ مُتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيدِيْعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ فَ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِ بِهِ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيُ ﴿ فَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَاخَطُبُكُنَّ إِذَ رُودِتَّنَّ يُوسُفَعَن تَفْسِ فَي قُلْبَ حَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَد تُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ شَيْ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّ لَمْ أَخُنْهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهْدِى كَيْدَٱلْخَابِنِينَ ١



■ مُكِينٌ

ذو مكانةٍ رفيعَةٍ

يَتَبَوَّأُ منها
 يَتَّخِذ منها مَنْزَلاً

■ جَهَّزُهُمْ بِجَهازِهِمْ أعطاهم ما فَدِمُوا

■ بضاعَتَهُمْ

لأجله

تُمَنَّ ما اشْتَرَوْهُ من الطَّعَام

■ رحالِهِم

أوعيتهم التي فيها الطعامُ

ا وَمَا أَبُرِّئُ نَفُسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِللَّهَوِءِ إِلَّا مَارَجِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِدِ السَّخَلِصَةُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أُمِينٌ ﴿ فَالَ ٱجْعَلِنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ فَيَ وَكُذَ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَا لُمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا خُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ شَ وَجَاءَ إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُ، مُنكِرُونَ فَهُ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِ لَّكُم مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ إِنَّ قَالُواْ سَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ شَ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ ۚ إِذَا ٱنقَـٰكَبُوۤ أَ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ا فَكُمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتَلُو إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ١

■ مُتَاعَهُمْ طعامهم . أو رحالَهم 🗷 ما نبْغى ما نطلبٌ من الإحسان بعدذلك ■ نمِيرُ أهلنا نَجْلُبُ لَهُمُ الطَّعا من مصرّ ■ مَوْ ثِقاً عَهْداً مُوْ كُداً

■ يُحاطُ بِكُمْ تهلكوا جبيعا

> ■ و کیل مطَّلعٌ رفيبٌ

■ آؤى إليه أخاهُ ضّم إليه أخاهُ

> ■ فلا تبتئس ا فَلا تُحْزَنُ

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَنفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١ مَتَنِعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَنِعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْيَــأَبَّانَا مَانَبُغِي هَا لَهِ مِن عَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلَ بَعِيرٍ ذَ لِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ فَإِنَّ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُوَّتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ ا وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدُّخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغُنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُ وَكُلُّ الْمُتَوكِّلُونَ الْإِلَى وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفُسِ يَعْقُوبَ قَضَـٰ هَأُ وَإِنَّهُۥ لَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

■ السَّقَايَة إِنَّاء للشُّرُّ بِ اتُخذَ لِلْكَيْلِ ■ أَذُّنَ مُؤذَّنَّ نَادَى مُنَاد ■ العِيرُ القافلة صُواع الملك صَّاعَه ، وهو السُفّايَة ا زعيم كفيل كِذْنَا لِيُوسفَ

دَبِّر نا لتحصيل

غرضه

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ شَيَّ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَاءَ بِهِ حِمُلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَأَنَا بِهِ وَأَنَا لِهِ وَعِيمٌ ﴿ فَإِنَّ قَالُواْ تَأَلُّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَا لِنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الله قَالُواْ فَمَا جَزَوْهُ مُ إِن كُنْتُمْ كَنْ فُوهُمْ إِن كُنْتُمْ كَنْ فِي فَالْوَاْ جَزَّوْهُمُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ وَهُوَ جَزَّ وُهُ كَذَالِكَ خَرَى ٱلظَّالِمِينَ وَ فَهَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمُ قَبُلُ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرَجَهَامِن وِعَلَّهِ أَخِيهُ كُذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِرِ عَلِيمٌ شَيْ ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفُسِهِ وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَكُّرٌ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْيَ أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿



■ مَعَادُ الله
 نُعُودُ بالله معادًا

■ استینسوا بنشوا

 خلصوا نجياً انفر دوا للثناجي والتشاؤر

> ■ العير القافلة

■ سَوَّلَتُ زَيْنَتْ . اَوْ

> سَهَّلَتُ السَّفَا ا

ء ي است با خُزْنی

 کظیم ممتنی، من الغیظ

■ تىفتا

لا تفنأ ولا تؤال

■ خرضاً مريضاً مُشْفِياً على الهلاك

بشتي
 أشد غمتي

ُقَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنْعَنَا عِن دُهُۥ إِنَّا إِذًا لَّظَٰلِمُونَ شَيْ فَلَمَّا ٱسۡتَكَسُواۡمِنۡهُ حَكَصُواۡ بِحَيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنِ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطْتُ مْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأَذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ إِنَّ ٱرْجِعُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ إِنَّ وَسَئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَفَّهُ لَنَا فِيمَا وَإِنَّا لَصَندِ قُونِ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُّ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ شَيْ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبِيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزَٰذِ فَهُو كَظِيمٌ ١ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْ تَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ شَ

) 🌑 نفضيم الراء

. 7 حبرکات لڑومیاً 🥮 مدّ ۲ او ۱ او ۲ جبوازاً راجع ٤ او ٥ حرکات 🍔 مدّ حسرکنسیان

نغر فوا ■روح الله فرج<mark>ه</mark> وتنفيسه ■ الضر الهزال من شدّة الجوع ببضاعة أتمان ■ مُرْجاةِ رديئة أو رائفة ■ آثرك اختارك وفضلك ■ لا تشريب لا لُوْمُ وِلا تَأْلِيب ■ فصلت العير فارقت عريش مصر ■ تُفَتَّدُون استهود ■ ضلالك دهابك عن الصبواب

يَنْبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّكُسُواْ مِن رُّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيُكُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ا الله عَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجِنْ ِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأُخِيدِإِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴿ فَالْوَاأَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَنِ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّاهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ عَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنكُنَّا لَخَطِءِينَ ۞ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ شَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُدِاْ بِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ شَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَـــا أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ فَا لَكُ الْفَكِ يَعِمُ فَا لَك

- آؤى إليه ضم إليه
  - الْبَدُو البادية
- نزغ الشيطانُ أفسك وحرش
  - فاطر مُبْدِعَ
- أجْمَعُوا أمرهُم عَزَمُوا عليه



فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَى وَجُهِ مِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَأَقَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡلَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِينَ ١٩٠٤ قَالَ سَوۡفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱذْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَهَا وَرَفَعَ أَبُولَهِ عَلَى ٱلْعَرُشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَنْ اتَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبُلُ قَدَّ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَنَّ نَّزَعَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُوَتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَايَشَآ وُإِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١٥ وَبِّ قَدُّ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسلِمًا وَأَلْحِقِينِ إِلصَّلِحِينَ شَيَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَبْكَءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ إِنَّ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

كَائِينْ
 كَثيرٌ
 عقوبة تغشاهُمْ
 بغتة أهم
 أخأة أهم
 بأشنا
 بأشنا
 عقرة أهم

عظة

ا يُفْتَرَى

ر يُخْتَلَق

وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١ وَكَأَيِّن مِّنْءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ إِنَّ أَفَامِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّن عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدُّعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَيَّ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِك إِلَّارِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهُ لِٱلْقُرَىَّ أَفَارُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ كَا اللَّهُ حَتَّ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدِّ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِي مَننَّشَاء وَلا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ شَ لَقَدُكَا كَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَالِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفَتَرَكِ وَكَحِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَكُ لِشَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ شَ

## المُورَةُ الْمِعَانِ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَانِينَ الْمُعَالِقُونَا الْمُعَانِينَ الْمُعَالِقُونَا الْمُعَانِينَ الْمُعَالِقُونَا الْمُعَانِينَ الْمُعِلَيْعِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينَ عَلَيْعِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِي

بِسُ لِللَّهِ ٱلرِّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمِ الرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَ

الَّمَرُّ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِئْبِ ۗ وَٱلَّذِي ٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ

وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِبِغَيْرِ

عَمَدِ تَرُونَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْآينَ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي

وَأَنْهُ رَأُومِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْضِى ٱلَّيْلَ

ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَعُ مُّتَجَلِورَاتُ وَجَنَّاتُ مِّنَ أَعْنَابٍ وَزَرَعُ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ

وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَى بِمَآءٍ وَ حِدِونَفُضِ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأَحُكِلَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ فَي

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقٍ

جَدِيدً إِنَّ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَنِيكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُم فِيهَا خَلِدُونَ فَ أَعْنَاقِهِم فَيهَا خَلِدُونَ فَ

سد ٦ حركات لزوماً الله سد ١ او ١ او ٩ و ١ جـ واز
 مد واحد ٤ او ٥ حكات ٥ مد حب كفيلاً

· des

دغائم وأساطين

■ رواسي حبالاً توابت

 يُغشي اللَّيْل النَّهارَ يجْعلُ اللَّيْلَ لباساً

يەبھار للتُھارِ

■ صنوانً نخلات بجمعها أصلًا واحدً

■ الأخل

الثُّمَرِ وَالحَبُّ

■ الأغلال الأطواق من الخديد



■ المثلاث العقو بات الفاضحات لأمثالهم ■ ما تغيضً الأرحانم ما تُنْقَصُه ، أو تُسْقطه ■ بمقدار بقذر وحذ لا ينعداه سارتِ بالنّهار ذاهِبٌ به فی طريقه ظاهرأ معقبات ملائكة تعتقب في حفظه = وال فاصبر يلى أمزهم ■ الشقال الموقرة بالماء ■ المحال

المكايدة . أو

القوَّةِ .

أو العقاب

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِبَّئَةِ قَبْلَٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكُثُ وَإِنَّارَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قُومِ هَا دِ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقَدَادٍ إِنَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ الْحَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَآءٌ مِّنكُر مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ إِنَّ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَاْمَا بِأَنفُسِهُمَّ وَ إِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوَّءًا فَلَامَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِّهِ شِنَّ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱليِّقَالَ شَ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلۡمَكَيۡ كُهُ مِنۡ خِيفَتِهِ ۗ وَيُرۡسِلُٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ شَ

بالغذؤ والآصال
 أوائل النهار
 وأواجره

■ بِقَدرِها بمقدارها



■ زُبُداً الرُّغُوةُ تَعْلُو على وجهِ الماء

ربي مُرْتَفعاً مُنْتَفِخاً عَلَى وجهِ السيل

ا زبد الخبث الطاق فوق المعادن
 الذائية الذائية

لجفاءً مَرْمِيًا مَطُروحاً

المهاد
 الفراش

لَهُ، دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لِلايسَّ تَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١ ١٠ فَيْ فَكُلُّ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِّن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمُ مُنْ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَلَّهُ ٱلْخَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ إِنَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتَ أُوْدِيَةُ أُبِقَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَ عِ زَبَدُ مِّثُلُهُ كَذَلِكَ يَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْحُلْمُ الللَّهُ الللل لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فَتَدَوَّا بِهِ عَ أَوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱللَّهَادُ ١



■ يَدْرَءُونَ يَدُفَعُونَ يُدُفَعُونَ

عُقبنى الدار
 عافبتُها المحمودة،
 وهي الجنّاتُ

يَقْدِرُ
 يُضنَيَقْه على من
 يَشناءُ

■ أناب رُجْعَ إليه يِقَلَّبِهِ ا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَا عَمَى إِنَّمَا يَنْذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَنْ عُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ إِنْ يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ إِنَ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقُنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُّرَءُونَ وِالْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيِّكَ لَمُمْ عُفِّبَى ٱلدَّارِ ١ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَا بَآيِمٍ مُ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَلْمَلَيِّكُةُ يَلَّحُلُونَ عَلَيْهِ مِن كُلِّ بَابِ الْنَّيُّ سَلَمُ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُفَّبَى ٱلدَّادِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَ قِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ الْفِيُّ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ شَيَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِءَ ايَةً مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِئ إِلَيْهِ مَنَ أَنَابَ إِنَّ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِ أَلَّا فِي أَلَّا إِذِكْ اللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ

 طوبى لَهُمْ غَيْشٌ طَيِّبٌ لهم

في الآخِرة خسن مآب

يعلم

بالبلايا

 فأمليتُ أمهلت

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ شَ كُذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمَمُّ لِّتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمۡ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانِ ۚ قُلُهُوَرَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ شَ وَلَوَأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالْ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلِ لِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَاٰيْعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلَّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ إِنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُ ثُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِنَّ أَفَمَنُ هُوَ قَايِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفُسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا مَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبَعُونَهُ إِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَاهِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـ دُّواْعَنِ لسَّبِيلِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِلِينَ لَمُّ مَ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ شَ



■ أخْلُها تَمْرُ هاالذي يُؤْكَأُ

ىقىرىما،ئىدىييۇ ئار ا ھاآب

مرجعي للجزاء

أم الكِتَاب
 اللَّوْحُ المحفوظ. أو
 العلمُ الإلهيَّ

لا مُعَقَّبُ
 لا زاد و لا مُبْطل

اللَّهُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ يَجُرِي مِن تَعَلَٰهَا ٱلْأَنْهَا وَأَلَّا لَأَنْهَا وَأَلَّا لَأَنْهَا أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُفَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّ وَعُفَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ الْآَنِي وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَن يُنكِرُ بِعَضَدُّ,قُلْ إِنَّمَاۤ أُمْرَتُ أَنْ أَعُبُدُ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرَكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ الْ وَكُذَالِكَ أَنزَلُنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ لِيْ وَلَا وَاقِ لِيْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبِلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمْ أَزُو جَاوَذُرِيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَا بُ شَيَّ يَمُحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ الْبَالَةُ عَلَاهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ الْبَا وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ شِيَّ أُوَلَمْ يَرُوْاْأَنَّااْنَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُ مِنْ أَطُرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ فَا وَقَدُ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ شَيْ

- باذْنِ رَبُّهمْ بتيسيره وتوفيقه
  - العَزِيزِ الغالب . أو
- الذي لا مِثْلُ له
  - الحَمِيدِ
- المحمود المثنى عليه
  - وَيْلُ
- هَلاكٌ . أو حَسْرَة . أو وادٍ في جهنم
  - يَسْتَحِبُونَ يَخْتَارُونَ
  - وَيُؤْثِرُونَ
- يَثْغُونهَا عِوْجاً يطُلُبُونَها مُعْوَجَّة

وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرۡسَكًّا قُلُ كَفَي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ اللَّهِ

## المُؤرَّةُ الْرَاهِا لِمُنْ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْرَاهِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

بِسْ لِللَّهِ ٱلرِّحْ الرَّحْ الرَّالْحِ المَّالِمُ الرَّحْ الرَّالْحِ الْحِرَالِ الرَّحْ الْحِرَالِ الْرَّكِتَنْ أَنْ لَنْهُ إِلَيْكَ لِنُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِّلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ شَيُّ ٱلَّذِينَ يَسَتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَ يَبِغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُكبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

ا وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَلِيْنَا أَنُ أَخْرِجُ

قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّنِم

ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١

■ يسومونكم يُذِيقُونكُمْ . أو يُكَلِّفُونكُمْ يُكَلِّفُونكُمْ

أستتخيون
 أستتبقون
 للخدمة

■ بلاءٌ ابتلاء بالنَّعَم والنَّقْم

 تأذَّنَ رَبُّكم أعْلَمَ إعلاماً لا شُنْهةَ فيه

 مُرِيب مُوقع في الريبَةِ
 والقُلقِ

فاطر
 مُبدع

بِسُلْطانِ
 خُجَّةٍ وَبُرْهَان



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَّكُرُواْنِعُ مَدَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَإِن كَعُمْ ۖ وَلَإِن كَعُمْ ٓ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُ وَالْأَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَوْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ مِنِ أَفُواهِ هِمُ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ ۗ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدَّعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ ۞ قَالَتَ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدُعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّىٰ قَالُوٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَن مُّبِينِ

■ خاف مقامِي مَوْقِفُهُ بِينَ يُذَيُّ للحساب

 استَفْتُحُوا استنتصروا لله غلى الظالمين

■ خاب

لحسير وهلك

■ جَبّار لمتعاظم لمتكبر

= عنيد

مُعاندٍ للْخُقُّ ، مجالب له

> ما يسبيل منَّ أجُساد أهْل

> > النّار ■ يتجرُّ غَهُ

يتكلف بلعه = يسيفه يبتلعه

■ عاصف شديد هبوب الريح

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَا كَانَ لَنَآأَن نَّأَ تِيكُم بِسُلْطَىٰنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَ نِنَا شُبُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَبَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ بَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ شَ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَمِنَ بَعْدِهِمَّ ذَ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴿ فَإِنَّ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَ كُلَّ جَبَّ ارِ عَنِيدِ إِنْ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَكِيدٍ شَيْ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِّ وَمِ وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِظُ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلْ أَعْمَالُهُ مُكَرَمَادِ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلضَّالُ ٱلْبَعِيدُ شَ ا بَرَزُوا حرجُوامن القبورِ المحسابِ ا مجيص منجئ ومهرَبِ ا سُلْطَانِ

منجى ومهرّب اسلطان اسلط أو حجّم بمضر بحكمً

بمغيثكم مر

العذاب

■ بمُصُرِ جَيِّ بمغيثيَّ من العذاب

أَلَمْ تَرَأَبُّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ إِنْ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ شَ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّ عَفَرَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوۤاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ أَنتُم ثُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ نِنَا ٱللَّهُ لَهَدَ يَنَكُمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَكِرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ١ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَأَسْتَجَبْتُهُ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ يُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الله وَأُدُخِلَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهُ لُرُخُلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَحَيَّنُهُمُ فِيهَا سَلَكُمُ شَ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسِّكُمَاءِ ١

غاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

تقخيم الر

أكلَها
 ثَمَرَها الذي
 يُؤُكلُ
 اجْتَثْتُ
 اقْتُلِعَتْ جُتَّهَا

من أصُّلِهَا • الْبَوَارِ

الهلاك

يَصْلُونتها
 يَدْ خُلُونَهَا

الخرث الخرث الخرث

أنتداداً
 أمثالاً من
 الأصنام
 يَعْبُدُونَها

يىبىدى • لا خِلَالُ لا مُخالَّةٌ وَلا

مُوَادَّةٌ

دَائِيَيْنِ
دَائِمَيْنِ فِي
سَيْرِهِمَا فِي
الدنيا

تُؤَيِّ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فِي وَمَثَلُكُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجُتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِقِ الْحَيَوْةِ الْمَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِقِ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْ مَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَارِ ١ ٱلْقَرَارُ شَيُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُّضِلُّواْ عَن سَبِيلِةٍ عَثَلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ شَيُّ قُللِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبُلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَلْ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِوَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّ رَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأُمُرِهِ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَ لَرَ ١ أَنَّ وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهَ لَرَ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ شَ

لا تُخصُوها
 لا تُطيقُوا غدَّهَا
 لكترنها
 أبعدُني
 تهوي إليهم
 تشرع إليهم
 شؤقاً وودَاداً
 شرقاً دو دَاداً
 ترتفغ دُون أن
 تُطرف

وَءَاتَلَكُمْ مِينَ كُلِّ مَاسَأَ لَتُمُوهُ وَإِن تَعَثُّ دُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ لَاتُّحُصُوهَ أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ ١ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ بِمُرَبِّ ٱجْعَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَءَامِنَّا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنَىٓ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ إِنَّ أَنْ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجَعَلَ أَفَعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِمْ وَأُرْزُفُّهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلُّهُمْ يَشْكُرُونَ شَ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَاءِ شَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكَبِرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَنَى إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّ عَلَهِ ١ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ لَكُو رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى ٓ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١ وَلَاتَحْسَبَ اللَّهُ عَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّـٰلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ شَ

■ مُهْطِعِينَ مُسْرِعِينَ إلى

الداعي بِذِلَّةٍ

مُقْنِعِي رُءُوسِهم
 رَافِعِيها مديمي
 النظر للأمام

أفتدتهم هواءً
 خالية من الفهم
 لفرط الحيرة

بَوَزُوا للهِ
 خرجُوا من
 القبور للحساب

مُقْرَ لِينَ
 مَقْرُ وِنَا بَعْضُا لَهُمْ
 مع بعض

■ الأصفادِ الْقُبُودِ . أو الأغْلالِ

سَرَابِيلُهُمْ
 فُمْصَائهُمْ
 أو ثبابهم

تغشى وُجُوههم أَخُطُهم أَخُطُهم أَخُطُهما أَخْطَهما أَخْطِهما أَخْطَهما أَخْطِهما أَخْطَهما أَخْطِهما أَخْطَهما أَخْطَهما أَخْطَهما أَخْطَهما أَخْطَهما أَخْطَهما أَخْطَهما أَخْطَهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطَهما أَخْطِهما أَخْطُهما أَخْطُهما أَخْطُهما أَخْطُهما أُخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطُهما أَخْطُهما أَخْطُهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطُهما أَخْطِهما أَخْطُهما أَخْطُهما أَخْطُهما أَخْطُهما أَخْطِهما أَخْطُهما أُخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطُهما أُخْطُهما أَخْطُهما أَخْطُهما أَخْطِهما أَخْطِهما أُخْطِهما أُخْطِهما أُخْطِهما أُخْطِهما أَخْطِهما أَخْطُهما أَخْطُهما أَخْطُهما أُخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطُهما أَخْطُهما أُخْطِهما أَخْطِهما أُخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما أَخْطِهما

مُهَطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِمِ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نِجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّ بِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوٓ أَقَسَمْتُم مِّن قَبَـُلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ شَ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِينَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مَ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَ الَ ١ فَقَ وَقَدُ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكَرُّهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُّهُمْ لِتَزُّولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ إِنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴿ إِنَّ سَرَابِيلُهُ مِنِ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ هَنْذَابَكُغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ وَلِيَذَّ كُرَّأُ وُلُواْ ٱلْأَلْبَبِ شَ

## سُورَةُ الْمِحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُعُمِ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعُ الْمُحْرِعِ الْمُعْرِعِ الْمُعِمِ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعِ الْمُحْرِعِ ال

بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْدِ

الرَّ تِلْكَءَايَنْ أُلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ مُّبِينِ الْ رُّبَمَا يُودُّ اللَّذِينَ كَانُواْ مُسْلِمِينَ اللَّهُ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ مُسْلِمِينَ اللَّهُ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الللْمُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُ اللل

وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ فَي مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ فِي وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُرِّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ شَيَّ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْمِكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَكَيْمِكَةَ إِلَّا إِلَّهِ الْحَقِّ وَمَا كَانُوٓ ٱ

إِذًا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لَحَفِظُونَ ۞

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبُلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ رِءُونَ ﴿ كَذَاكَ نَسَلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَقَدْ خَلَتَ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ

الله وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ

الله المو النَّمَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّ

دَعْهُمْ وَالْرُكُهُمْ لَهَا كِتَابٌ أُجلُّ مَكِنُوبٌ أُجلُّ مَكِنُوبٌ

> **■ لَوْمَا** هَلَا

بالخق بالذي بالوجه الذي تقتضيه الحكمة

مُنْظُرِينَ
 مُؤُخِرِينَ فِ

الْعَذَابِ
الذُّكُرُ
القُرْآنَ

■ شِيَع الأَوَّلِينَ قِرَقِهمْ

تشلكة
 ئدخلة

= خَلَتْ

مُضَتُ

سُنَّةُ الأُولِينَ

عَادةُ اللهِ فِيهِمْ عَوْرُجُونَ

يَصْعَدُونَ

■ سُكُرَت

أَبُصَارُنَا سُدَّتْ ومُنِعَتْ

من الإبصار

■ مستحورون أصابنا محمدٌ بسخره

**ۗ بُرُوجاً** مَنَازِلُ لِلْكَوَاكِب

■ رَجِيمٍ مُطُّرودٍ من الرحمة

■ شِهَابٌ

شُعِّلَةُ نارِ مُنْقَضَّةٌ من السَّماءِ

■ مُبِينٌ

ظاهر للمبصرين

مَدُدُناها
 بَسْطُنَاها
 بَسْطُنَاها

■ زواسي حِبَالاً ثَوَابِتَ

■ مَوْزُودٍ

مُقَدَّرٍ بِميزَانِ الجكْمَةِ

■ معايش

أَرْزَاقاً يُعَاشُ بها

لَوَ اقِحَ
 تَلْقَحُ السَّخابَ
 والشَّخِرَ

■صلّصال طين يابس

كالفُخَّارِ **≖حَمَإ** 

طِينِ أَسْوَدُ مُتَغَيِّرٍ

■ مُسْئُونٍ مَصَنَّورٍ صُورةَ اِنْسَانِ أَجُوَفَ إِنْسَانِ أَجُوَفَ

■ السَّمُوم الرَّيحِ الخَارَّةِ القاتِلَةِ

> ■ أَبَى امْتَنَغ

وَلَقَدُّ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَا ءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّ هَا لِلنَّاظِرِينَ شَ وَحَفِظْنَنْهَامِنَكُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ إِنَّا مِنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ لَهُ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنّا إِنَّ إِنْ إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنّا إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنّ رَوَسِيَ وَأَنْكِتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْزُونِ الْفِيَّ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَيِشَوَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ شِيُّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ, وَمَانُنُزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومِ إِنَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوَ قِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مْ لَهُ بِغَدِنِينَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَعَشُّرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَإِنَّاكُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلَصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسَنُونِ إِنَّ وَٱلْجَانَّ خَلَقَنَاهُ مِن قَبَلُ مِن نَّادِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِ كَةِ إِنِّى خَلِقُ أَبَشَكًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسُنُونِ شَيْ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَا فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِ كُهُ كُومُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿

قَالَ يَكْإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ ثَنَّ قَالَ لَمْ أَكُن مُطُرودٌ من الرَّحمة اللّغنة لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ. مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ (الْبَيُّ قَالَ الإبعادُ على سبيل السخط فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيحٌ لَنَهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ■ فَأَنْظِرْنِي أمهلنيي ولا تُمثنيي ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيَ إِلَى يَوْمِرِ يُبِّعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ الأغوينهم الأحملتهم على الضلال مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَالْ رَبِّ بِمَا المُخلَصِينَ المختارين لطاعتك أَغُويْنَنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ شَيَّ ■ صِراطٌ عليَّ حتِّ عليُّ مُراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطانٌ ئسلُطٌ وقُدرةٌ مُسْتَقِبِ مُ شَيَقِ مِ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطَ نُ إِلَّا مَنِ ◄ جُزْءٌ مَقَسُومٌ فريق مُعَينٌ جقد وضغينة انصت ا تَعَبُّ وْعُنَاءٌ ■ضيف إبراهيم أصَّيَافِهِ من الملائكةِ



التَّبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ الْهَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ الْجَعِينَ الْهَ لَمُ اللَّمَ عَدُا الْمَوْعِدُهُمُ الْجَعِينَ الْهَ اللَّمَ عَدُا الْمَنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ الْهَ الْمُخْلُوهَ الْمِسَلَامِ المِنِينَ الْهَ وَلَمُ الْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ الْهَ الْمُخْلُوهَ الْمِسَلَامِ المِنِينَ الْهَ وَنَزَعْنَا مَا فِي حُدُولِهِم مِّنَ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى شُرُرِمُّ فَكَ بِلِينَ وَفَى وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُولِهِم مِّنَ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى شُرُرِمُّ فَكَ بِلِينَ اللَّهُ فَوْرُ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَمَاهُم مِّنَهَا بِمُخْرِمِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللَّهُ الللللَّهُ ا

**■ وَجِلُونَ** خَائِفُونَ

■ الْقَانِطِين

الآيسيينّ من الخَيْرِ

فَمَا خَطْبُكُمْ
 فَمَا شَأَلُكُمُ

الخَطِيرُ ■ قَدَّرْنَا

عُلِمْنَا أُو قَضَيْنَا

علِمنا او قضيه • الغابِرينَ

الْبَاقِينَ فِي

الْعَذَابِ

**■ يَمْتَرُونَ** يَشُكُونَ

ويكذُّبونَكَ فيه

■ بِقِطْعِ بطّائِفةٍ

قضينا إليه

أؤخينا إليه

 دَابِرَ هؤلاء آخِرَهُمْ

مُصْبِحِينَ
 دَاخِلِينَ في
 الصّباحِ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ فَا لَواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِ شَقَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلۡكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَإِلَّهُ مَا لَكُ إِلَّهُ مَا لُواْ بَشَّرُنَاكَ بِٱلْحَقّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقُنُطُ مِن رَّحْ مَةِ رَيِّهِ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ شَيَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ قَالُوٓ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللَّهِ إِلَّاءَ اللَّوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ, قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ شَ فَلَمَّاجَاءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ شَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ فَأَلُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ

يَمْتَرُونَ إِنَّ وَأَتَيْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ فَيْ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيُلِ وَأَتَّبِعُ أَذَبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِن كُو أَحَدًّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ فِي وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ فَيْ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْاَمْرِ أَنَّ وَالْمَا الْمَدِينَ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَا تَعْفَرُونَ فَيْ وَالْمَا الْمَالِينَ هَنْ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَا نَعْفَى اللَّهُ وَلَا نَعْفَى مَن اللَّهُ وَلَا نَعْفَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ وَلَا نَعْفَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْفَى اللَّهُ وَلَا تَعْفَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَامِينَ فَيْ الْكُولُ الْمُعْفَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَامِينَ الْمَالِعِينَ الْمَالِكُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَى الْمُعْفَى اللَّهُ وَلَا الْمُعْفَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَى الْمَالِي اللَّهُ وَلَا الْمُ الْمُولِلَةُ عَنْ الْعَلَامُ الْمُعْفَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَى اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْفَى الْمُعْلِى الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْفَى الْمُعْفَى الْمُعْلِى الْمُعْفَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْفَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

تفخیم الراء
 تفقیم

د۲ اوغاو دجوازا مد حرونسان

) مد ٦ حــرکات لژوماً 🥮 مد٢ او\$او ٦ جــوازاً مدُواجِبٍ\$ او ٥ حرکات 🥚 مد حـــرکنــــان معموت قَسَمٌ من الله بحياة محمد ﷺ

■سَكُرَتِهِمْ غَوَايَتهِمْ وَصَلالَتِهِمْ

سيَعْمَهُونَ مُعْمَدُ مَ مِنْ الْمُعْمَدُ

يَعْمَوْنَ عنِ الرُّشْدِ . أو يَتَحَبَّرُونَ •الصَّيِّحَةُ

صوتٌ مُهَّلِكٌ منَ السماء

> **■مُشْرِقِينَ** دُاخِلِينَ في وقت الشُّروقِ

ٍ∎سِجُيل وطور مُتَحَدِّد طوخ

طين مُتَحَجِّرٍ طبخ بالنار

■لِلْمُتَوَسِّمِينَ للمتَفَرِّسِينَ المتأمِّلِينَ

=لبسبيل مُقِيم

طريق ثابتٍ لم يَنْدَرِسُ

• الأيكة

بُقْعَةٍ كثيفَةِ الأشجار

لَّهِ لَبِهِمَامٍ مُبِينٍ \* طَريقِ وَاصِح

≡الْحِجْر

ديار تُمُودَ

ه مُصبحين

داخلينَ في الصباح

≡سبعاً

هي سُورَةُ الفاتِحةِ

≡الْمَثانِي

التي تُثَنَّى قراءتُها في الصلاة

ً اخفِضٌ جَنَاحَكُ

تو اضعً

■ المُقْتَسِمِينَ

اء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) (الله تفخيم الم

و لاجوازا رفتسان ) منذ ؟ جنركات لزومنا 🛑 منا مذها جنب ؛ اه ۵ جنكات 🔔 م

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمۡ فَعِلِينَ اللَّهِ لَكَمُرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكُرَ لِهِمۡ يَعْمَهُونَ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ اللَّهِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنَتِ لِّلْمُتَوسِّمِينَ شِي وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ لِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ لَا يَكُةِ لَظَالِمِينَ فَأُننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ إِنْ وَلَقَدُكُذَّبَأُصَحَبُ ٱلْحِجِرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَنِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهِ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَا فَأَخَذَتُهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ شِيُّ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا نِيَةٌ فَأَصَفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ شَيَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَاكَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَاكَ سَبَعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزُوآ جَامِّنْهُمْ وَلَا تَحَرَٰنَ عَلَيْهِمْ وَٱخۡفِضَ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ وَقُلۡ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كُمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّ

- ا عضين أجْزَاء؛ منه
- حقٌ ومنه باطلٌ ■ فَاصْد غُ
- الْيَقِينُ الْمَوْتُ المتبقِّنُ

اجهر

- وقوغه
  - · تَعَالَى تتعاظم بأوصاف الجليلة
    - بالرُّوحِ بالوحي
    - نطفة مَنِي

- شديد الخصوم بالباطل
  - الأنعام الإبل والبقر والغنم
  - دفء مَا تُتَدَفُّؤُو نَ بِه
    - من البَرْد ■ تُريخون
- ترُدُّونُهَا بِالْعَشِيِّ إلى المَرَاحِ
  - تسرخون تخرلجونها بالغداةِ إلى المسترح

ٱلَّذِينَ جَعَـُ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَ لَنَّا هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَهُ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَفُونَ الْآفِ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ﴿ وَ اللَّذِينَ

يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ الْحَاءَ اخْرَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْنَعُلُمُ ۗ

أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَا فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن

مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ شِ وَاعْبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ شِ

وَ الْمِعْ الْمُعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْ

بِسَ لِللَّهِ ٱلرِّحْزِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحْدِ أَتَى آَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ شَبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

إِنَّ يُنَزِّكُ ٱلْمَكَيِّكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع

أَنْ أَنْذِرُواْ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَكُونَ عَلَقَ خَلَقَ

ٱلۡإِنسَنَ مِن نُّطَفَة مِفَإِذَاهُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ لِهُ وَأَلْأَنْعُكُم خَلَقَهَ ٱلكَّمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

فَ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ فَي

و مد ً ٦ حركات لزومنا و مدّ او الو ٩ جوازاً و المحكم و المفاه، ومواقع الفنّة (حركتان) ( المحدّ واجب ٤ او ٥ حركات و مدّ حسركنسان المحكمة على المفاهد والمحكمة المحكمة المحكمة

أثقالكم أمتعتكم الثقيلة بشق الأنفس بمشقتها وتعبها قصد السبيل بَيَانُ الطّريق المستقيم ا جائر مائل عن الاستقامة ■ تُسيمُونَ ترغود دواتكم

خَلَقَ وأبدُ عَ

جُوَّارِي فيه

تَشْقُ الماءَ

■ ذرَأ ■ مُوَاخِرَ فيه

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الكَحُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيدٍ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنَفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَلْخَيْلُ وَٱلْخِيْلُ وَٱلْجِعَالَ وَٱلْحَمِيرَلِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآ بِرُّ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ لْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ فِي يُلِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ تِ الْ اللَّهُ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَــَةً لِقُوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُوَالشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ مُأْمِأُمُرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ شَ وَمَاذَرَأَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِلَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ شَيْ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَلِتَأْحُلُواْمِنْهُ لَحْمًاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْ هُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَكرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللَّ

■ رَوَاسِيَ جَبَالاً ثَوابِتَ

أنْ تمِيدَ
 إِنَّلَا تَتَحَرَّكَ

وتَضْطَرِبَ **لا تُخصُوهَا** لا تُطِيقُوا

خصرها

لَا جَرَمَ
 حَقَّ وثبت .
 أو لا مَحَالَة

أساطِيرُ الأوَّلِينَ
 أباطِيلُهُمُ
 المسطَّرةُ

فِ كُثْبِهِمْ • أُوزَارَهُمْ

آثَامَهُمْ وَذُنُوبَهُمْ

القواعد
 الدعائم والعُمد

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُكُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ وَعَلَىٰمَتِ وَبِأَ لِنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ تَعُكُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّ وَكَالُّهُ مِنْ مَا تُعْوَنَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ شَيَّا أَمُونَ عُيْرُ أَخْيَا أَءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ شَيَّ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَبِرِينَ شَيُّ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُّ ۗ قَالُوٓ الْسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓ الْوُزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ شَقَ قَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

يَخْزِيهِمْ
 يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ
 تُشَاقُونَ
 تُخاصِمُونَ
 وثنازغونَ

■ الخِزْيَ
 الذُّلُ وَالْهَوَانَ

■ السُّوءَ الْعَذَابَ



■ فَأَلْفُوْا أَظْهَرُوا

السُّلَمَ
 الاسْتِسْلَامَ
 والخُضُوعَ

■ مَثْوَى مَأْوَى ومُقَامُ

حَاقَ بِهِمْ
 أخاط . أو نَزَلَ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَيَّقُونَ فِيهِمُ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلۡكَٰفِينَ شِيُّ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّا لَهُمُ ٱلۡمَلَيۡكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمُّ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّانَعُ مَلْ مِن سُوِّعْ بَكَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ فَالَّهُ فَأَدُخُلُواْ أَبُوا بَحَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَكُما فَكُمِ أَفَلِ ثُسَمَتُوكَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ فَيْ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاٰ مَاذَآ أَنِزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ إِنَّ حَنَّتُ عَدَنِيدَ خُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَ لَوَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ كُذَ لِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ إِنَّ ٱللَّهِ مَا يَشَا ٱلَّذِينَ نَنُوَقَّا هُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ٱدَّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ١٩٤٥ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ تُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مَ ۚ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ شَيُّ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَسَتَهُزِءُونَ ﴿

الحَّقْبُوا
 الطَّاعُوت
 كُلَّ معبود
 أو مطاع غيره
 تعالى
 جَهْد أيمانِهِمْ
 أغْلَظَهَا

وأُوكَدُهَا لَنُبُونَتُهُمْ لَنُنُولَتُهُمْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِعِن شَيْءِ نَحُنُ وَلَآءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلُهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِ إِنَّ وَ لَقَدُ بَعَثَ نَافِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّكَلَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ شَيْ إِن تَعَرَضَ عَكَى هُدَنْهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَ نِهِم لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ شَيْ إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَي إِذَآ أَرَدُنَكُ أَنَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ شِنَّ وَأَلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّ

> ركات لزوساً 🧶 مدّ او او 1 جنوازاً ع أو 6 حكات 🎱 مدّ حب كتبان المحمد الله المقافد (حركتان)

الزُّبُو
 كُتُب الشَّرائع.
 والتكاليف
 يخسف
 يُغيَّب
 تَقلَّبهمْ
 مسايرهم
 ومتاجرهم

■ بِمُعجِزين فائتين الله بالهرّبِ

تخؤفٍ
 مَخَافَةٍ من
 الغذاب أو تنقص
 يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ

■ يَتَفَيَّا ظِلالهُ تُنتَقِلُ من جَانِب إلى آخَرْ

> ■ دَاخِرُونَ صَاغِرُونَ مُنْقَادُونَ مُنْقَادُونَ

■ الدِّينُ الطَّاعَةُ والالْقِبَادُ

دَائِماً . أو واجِباً ثابتاً تجازُون تصبيحُونَ بالاستغاثة

والتُّضرُّ ع

■ و اصباً

وَمَآ أَرۡسَلۡنَامِن قَبُلِكَ إِلَّارِجَا لَا نُوۡحِىٓ إِلَيۡمٍ مَٰ فَسَعَلُوٓ ا أُهۡلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمُ لَاتَعَلَمُونَ شَيْ إِلَيْنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَا أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِ مُرفَمَاهُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ فَيَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُ وفُّ رَّحِبِكُم لَهُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَنْفَيَّوُّ أَظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّكَابِلِ سُجَّدًالِيَّةِ وَهُمَّ دَخِرُونَ هِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَّةٍ وَٱلۡمَلَيۡإِكَةُ وَهُمۡ لَايَسۡ تَكۡبِرُونَ الۡثِي يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٩٥٠ اللهُ وَقَالَ ٱللَّهُ لَانَكَّخِذُوۤ إِلَاهَيْن ٱتْنَايْنِ إِنَّمَاهُوَ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَإِيَّنِي فَأَرُهَبُونِ إِنَّ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّا أَفَعَيْرَ ٱللّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ﴿ فَأَلَيْهِ مُعْرَونَ اللَّهِ الْحُرَّدُ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ اللَّهِ الْحُرَّدُ فَا إِلَيْهِ مَعْدَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُو بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿

■ تَفْتُرُونَ تكذبون ■ كظيم وغيظأ ■ يَتُوَارَى يَسْتَخْفِي = هُونِ هَوَانٍ وَذُلُّ يَدُسُّهُ

مُمْتَلِيءٌ غَمّاً يُخْفِيهِ بِالْوَأْدِ ■ مَثُلُ السُّوءِ صفتُهُ القبيحةُ ■ لا جَرَمَ حَقٌّ وَثَبُتَ أو لا متحالة ■ مُفْرَ طُونَ مُعجَّلُ بهم إلى النار

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ انْيَنَا هُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ فَا كُونَ الْمُونَ الْمُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَاهُمُّ تَأَللَّهِ لَشَّكُانَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفَّ تَرُونَ إِنِّ وَيَجُعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَّكَظِيمٌ إِنَّ يَنَوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُثِّ رَبِهِ ۚ أَيْمُسِكُهُۥ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ مِ فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ شِي لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسُتَقُدِمُونَ شَكُو وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّي لَهُمُ ٱلْمُسُنِّي لَاجَكُمَ أَنَّا لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ﴿ تَالَّهِ لَقَدُ أَرْسَلَنَ ٓ إِلَىٰ أَمَعِمِّن قَبَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعَمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُمُ ٱلَّذِى ٱخۡنَلَفُواْفِيهِ وَهُدًى وَرَحۡمَـةً لِّقَوۡمِ يُوۡمِـنُونَ

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ إِلَّا فِي ذَلِكَ ا لَعِبْرَة أعظة بليغة ■ فَرْثٍ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَي كَا لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُمْ مِّمَا مًا في الكُرش من الثُّفل فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّكربينَ شَ ■ سَكُواً خَمْراً . ثُمُّ وَمِن ثُمَرَ تِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا خُرِّمَتْ بالمدينَةِ ■ يَغْرِشُونَ حَسَنَّاۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ يَبْنُونَ من الحَلايَا مُذَلِّلَةً مُستَهِّلةً لَك أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِوَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِي أَرْدَلِ الْعُمُر أردئه وأخَسُّه ، مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخَرُجُ مِنُ بُطُونِهَا وهو الهَرَم ■ سواءً شَرَابٌ مُّخَنَلِفُ أَلُو نُهُ فِيهِ شِفَاءً لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقُومٍ شُرَكَاءً ا خفَدَةً أَعْوَاناً أَو أَوْلادُ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ فَإِلَّهُ اللَّهُ خَلَقًكُم ثُمَّ يَنُوَقَّ بِكُوَّ فَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ أولاد ٱلْعُمُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَإِنَّا وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ لُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَ تُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَهِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجِمْ حَدُونَ ﴿ فَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ

> نفخيم الراء 2010 م

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ شَيَّ

الدن الدن المحادث المح

■ أَبْكُمْ

■ كُلُّ

عَبْءُ وَعِيالُ عَلْمُحِ البَصَرِ

كانْطِبَاقِ جَفْنِ الْعَيْنِ وَفَتْجِه

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّ مَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًاوَ لَا يَسْتَطِيعُونَ شَيْكًا فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ شِنَّ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمَلُوكًا لَّايَقَدِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَٰكَ مُ مِنَّارِزُقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًّا هَلَ يَسْتُونَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ فَنَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوكَ لَّا عَلَىٰ مَوْلَنْهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَا لَيَسَتُوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَلِلَهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوَهُوَ أَقَٰرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمُ لَا تَعْلَمُونِ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبُصَ رَوَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ فِي

 تستُخِفُونَهَا تَجدُو نَها خفيفةُ الحمل يُومَ ظَعْنِكُم وفتَ تُرخالِكُمُ مَتَاعاً لِبُيُوتِكُمْ كَالْفَرْشِ ا أَكْنَاناً مَوَاضِعَ تَسْتُكِنُونَ سرابيل مَا يُلْبَسُ مِن ثِيابِ أَوْ دُرُوعٍ ■ بَأْسَكُمْ الطعن في حروبكم ا يُسْتَغْتَبُون يُطْلَبُ منهم إرضاء ربهم ينظرون يمهلون السُّلُمَ

> الاسْنِسْلَامَ لحكْمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ بِيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعُكُمِ بِيُوْتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَّوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَنَّا وَمُتَعَّا إِلَى حِينِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرَّوَسَرِبِيلَتَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِرَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ لَهُ فَإِن تَوَلُّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ أَلْكُنِورُونَ شَيْ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَنُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُر قَالُواْرَبَّنَاهَـٰ وُلاِّءِ شُرَكَا أَوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ ذِبُونَ ١ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّلَرَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ هَ

بالعَدْل
 بإعطاء كلَّ ذي 
 حِقِ حَقَّهُ
 الإخسان
 إثْقَانِ العمل .
 أُو نَفْعِ الخَلْقِ



الْفَحْشَاءِ
 الذئوبِ المفرطةِ
 في القُبح
 البغى

- التَّطَاوُلِ على التَّطَاوُلِ على الناس ظلْماً

■ كَفِيلاً شَاهِداً رَقيباً

سامِدار. = قُوْةِ

إبْرام وإحكام • أنكَاثاً

مَحْلُولَ الْفَتْلِ ■دَخَلاً بَيْنَكُمْ

مَفْسَدَةً وَخِيَّانَةً وخدِيعة

■ أُرْبَى

أَكْثَرُ وأَغَرُّ • يَيْلُوكُمْ

يىلۇ ئىم يىختېر كىم

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْ نَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ لَهُ وَيَوْمَ نَبِعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَ وَلَا وَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْ مَدَّ وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِأَلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِوَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ وَأُوفُوا بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنْهَدتُّمْ وَلَا نَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَتُورِ حِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا تَفُعُلُونَ شَقَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِلْ بَعَدِقُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دُخَلًا بَيْنَكُمُ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرَبِّي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ- وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُرْيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ الْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الم

يَنفَدُ
 يَنقضي وَيَفنى
 قاستعذ بالله
 فاغنصيم به
 سلطان
 شلط وولاية
 رُوځ القُدس
 جبريل عليه

السلام

وَلَانَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَلَزِلَّ قَدَمُ بُعُدَثُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلشُّوءَ بِمَاصَدَدتُّ مُعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَأَ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرُكُّكُوْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ آفِي مَاعِندُكُوْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُوْمُومُ وَمِن فَكَنُحْمِينَا هُ حَيَافَةً طَيِّبَةً وَكَنَجُ زِينًا هُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّاهُ لِللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطَنِ ٱلرَّجِيمِ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكُّونَ ١ سُلَطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشَرَكُونَ إِنَّ وَإِذَا بَدَّ لَنَآءَ ايَدَ مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بَلْ أَكْثَرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ شَ

يُلْجِدُونَ إليه أنه يَعلَّمُهُ
 يَعلَّمُهُ
 يَعلَّمُهُ
 اسْتَحَبُّوا
 اخْتَارُوا وآثرُوا
 خَقَ وثبَتَ أو
 لا مَحَالَة
 ابتُلُوا وَعُذَبُوا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّا مَا يُعَلِّمُهُ مِشَرَّ لِّسَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَالِسَانُ عَرَبِتٌ مُّبِيثُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ شَيْ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَانِ بَوُنَ وَ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَٰ نِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقُلْبُهُ مُطْمَيِنٌ ۗ إِلَّا لَإِيمَنِ وَلَكِكَ مَّن شَرَّحَ بِٱلْكُفُرْصَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنياعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ شِيًّا أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَر وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ١ ﴿ لَا جَكُرُمَ أَنَّاهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ مِنْ بَعَـدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَلِهَ دُواْ وَصَكِبُرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿



 رُغَداً
 طِيبًا وَاسِعاً
 الْهِ الله بِه
 دُكِرَ عِنْدَ دُنْجِه
 غير اسمه تعالى
 غير باغ
 غير طالِب
 لِلْمُحْرَم لِللَّذَةِ
 أو اسْئِيتَارِ
 ولا عاد ولا عاد ما يُسلُدُ الرَّمَق ما يُسلُدُ الرَّمَق

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ اَوْتُوكُّنَّ لَكُلُّ نَفِّسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ يَظْلَمُونَ ﴿ فَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ ١ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًاطَيِّبَا وَأَشُكُرُواْنِعُ مَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ شَ إِنَّا كُرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِوَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ لَهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌرَّحِهُ إِنَّ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ حُمُّ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَكُلُّ وَهَنْذَاحَرَامُّ لِنَّفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبِلُ وَمَاظَلُمْنَاهُمْ وَلَكِينَكَانُو ٓ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

 بجهالة بتعدّي الطُّور وركوب الرأس ■ كان أمَّة كأمة واحدة في عصره ■ قَانِتاً لله مطيعا خاضعا له تعالى 🛮 حَنيفاً مَائِلاً عن الباطل إلى الدِّينِ الحِقُّ ■ اجتباه اصطفاه والحثارة علّة إبراهيم شريعتَهُ ، وهي التوحيدُ ■ جُعِلَ السَّبِّثُ فرض تغظيمه ■ ضيٰق ضيق صَدْرٍ وحرج





بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسِّرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ عَايَٰنِنَا إِنَّهُ

هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ فَي وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ

هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا ١

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُورًا ١

وَقَضَيْنَ ۚ إِلَّى بَنِ إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَّتَيْنِ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُأُولَ لَهُمَا بَعَثْنَا

عَلَيْحَكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلُلُ ٱلدِّيارِ

وَكَانَ وَعَدَامَّ فَعُولًا ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرُنَفِيرًا ١

إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنَّ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ

وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيَسُعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيدَخُ الْوَا ٱلْمَسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبِرُوْ أَمَاعَلُوْ أَتَبِيرًا ١

چد ا

فنفخيم الراء في المناء في

إخفاء، ومواقع العَنَّة (حركتان) الدغام، ومالا بلفظ اسط ٦ حـــرکات لزومـــاً (ق) سد٢ او١٤ ٩ جـــوازاً
 او ٥ حــرکات (ق) سط حـــــرکانــــــــــان

 • وَكِيلاً رَبّاً مُفَوَّضاً إليه

■ سُبِّحَانَ الذي

من قدرته

■ أسرّى

سار ليلا

تئنزيها لله وتعجيبا

■ قُضَيْنَا إلى بني إسرائيل

الأمر كلة

أغلمناهم بما سَيَقَعُ مِنْهُمْ

■ لَتَعْلُنُّ لتُفْرِطُنَّ فِي الظلم

لتفرطن في الظلم والعُدُّوانِ

■ أُولِي بأسٍ قُوَّةٍ وبَطَّشٍ فِ

الخُرُوب **■ فُجَاسُ**وا

تردَّدُوا لِطلْبِكُمْ

◄ خُلالُ الدِّيَارِ
 وَسَطها

■ الكُرُّة

الدُّولة والغَلَبةُ

∎نفيراً عَدَّداً أَمْ عَثْ

عدّداً. أو عشيرة

■ ليسُوءوا ۇنجوھكم ليُخزئوكم

**■ لِيُتَبَرُّوا** لِيُهْلِكُوا وَبُدَمَّرُوا

چەپ دولىكىرو. ■ماغلۇا

■ حصيراً سِجْناً أو مِهَاداً

■ فَمَحَوْنَا

طمستنا

■ مُبْصِرَةً مُضِيئةً

أَلْزَمْنَاهُ طَائرَهُ
 عمله المقدَّرَ عليه

■ حسيباً حاسباً وعادًاً . أو مُخاسباً

■ لا تزرُ وَاذِرةً لا تَحْمُلُ نَفْسٌ آئمةٌ

مُثْرُفِيهَا
 مُثَنَعُميهَا

رية وجَبُّارِيهَا

■ فَفَسَقُوا
 قَتَمَرَّدُوا

وغصوًا • فدمَّه ناها

استأصلْناها ومحوْنا آثارَها

> ■ القُرُونِ الأَمَم



يَصْلَاها
 يَدْخُلها . أو
 يُقاسِي خَرَّها
 مَذْخُوراً
 مطروداً من
 حُمَّة الله
 نزيد العطاء
 مَرَّة بعد أخرى

ممنوعاً من عبادِه

غير منصور

ولا مُعانِ

= Sie [

■ قضَى رَبُكُ أَمَرَ وِأَلزَم

أب
 كلمة تضغر
 وكراهية

لا تَنْهَرْهُما
 لا تَزْجُرْهُمَا

عمًا لا يُعْجِبُكُ

للأوابين
 التوابين عما
 فرط منهم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِّيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ فَمَنَأَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهَا وَهُوَمُؤُمِنُّ فَأُوْلَيِّكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا ﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَا فُلاَّءِ وَهَا وُلاَّءِ مِنْ عَطَاءِ رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رُبِّكَ مَعْظُورًا ١٠ أَنْظُرَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنْتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللَّهُ لَا يَجُعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرُ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا مُّغَذُولًا ١ ا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلًا كَثُولًا كَرِيمًا ﴿ فَا خَفِضُ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْ مَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَأَرَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿ لَا تَكُونُوا صَالِحِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ١ فَيُ وَاتِ ذَا ٱلْقُرُ بِي حَقَّهُ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُدِّرۡ بَبۡذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو ٓ الإِخُونَ ٱلشَّيَطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ

■ مغلولةً إلى كنايةً عن الشُّحُّ ■ تبسطها كلِّ كناية عن والإسراف نادماً مغموماً. أو مُغْدِماً يُضيِّقه على مَن يَشُاءُ ■ خشية إملاق خوف ففر تسلُّطاً على بالقصاص = يَبْلُغَ أَشُدُّهُ قوَّئهُ على حفظ مالِه بالقسطاس ■ أحْسَنُ تا ويلاً مآلأ وعاقبة لا تشغ فرحأ وبطرأ

عنفك

البسط

التبذير

■ مخسوراً

■ يَقْدِرُ

■ خطئاً إثمأ

سُلطاناً

القاتل

أو الدِّيَّةِ

بالميزان

■ لا تقْفُ

■ مُرَحاً

واختيالا

وَإِمَّاتُعۡرِضَنَّ عَنَهُمُ ٱبۡتِعَآءَ رَحۡمَةِ مِن رَّيِكَ تَرَجُوهَا فَقُل لَّهُمُ فَوَلًا مَّيْسُورًا ﴿ فَكَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبُسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مُّحَسُورًا شَيَّاإِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيَّا بَصِيًّا ﴿ فَأَوْلَانُقَانُكُو ٓ الْمَ أَوْلَنَدَّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِّ خَنَّ نُرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْئَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ ٱلزِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا نَقَتُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِأَلْحَقَّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُۥكَانَمَنصُورًا شَيُّ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ بِالْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاتَ مَسْخُولًا ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلَّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولًا شَيَّ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَسَيِتُهُ ۚ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

■ مَدْحُوراً مُبْعَداً من رحمة الله أفأصفاكم ربكم أفخصكم رأكم ■ صَرَّ فَنَا كررنا بأساليب مختلفة ■ نْفُوراً تباعُداً عن الحقِّ ■ لابتغوا لطلبوا مَسْتُوراً ساتراً لك عنهم ■ أكنَّة أغطية كثيرة ■ وقرأ صممأ وثقلا عظيما ■ هُمْ نَجُوٰى يتناجُّونَ ويتسارُّون فيما بينهم ا مسخوراً مغلوباً على عقله بالسنخر ■ رُفَاتاً أجزاءً مُفَتَّتَةً .

أو تُراباً

ذَ لِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَيٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ إِنَّ اَفَأَصْفَكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ إِنَثَّا ۚ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُ هُمُ إِلَّا نَفُورًا ١ قُللَّوْكَانَ مَعَهُ ۥ٤٤ الِمَأْةُ كَمَايَقُولُونَ إِذًا لَّا بَنْغَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الْ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَهُ السَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهٍ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَحَلِيمًاغَفُورًا ١ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَكُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمُ <u>وَقُرَّا ۗ وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُۥ وَلَّوْا عَلَىٓ أَدَبَ رِهِمْ نُفُورًا</u> إِنَّ نَّخُنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ﴿ يُسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ النَّا انْظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَا مِنْكُ اللَّهِ وَقَالُوٓ الَّهِ أَا كُنَّا عِظَمَاوَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبَّعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ الْإِنْ



■يَكُبُرُ يُعظمُ عن قبولِ الحياةِ

> ■ فطركم أبدعكم

■ فَسَيْنَغِضُونَ يُحرُّ كُونَ استهزاءُ

يَثْرُغُ بِيْنَهُمْ
 يُفْسِدُ ويْهِبُخُ
 الشَّرَّ بِينَهُمْ

■زُبُوراً كتاباً فيه مِواعظٌ وبشارةً بك

■تخويلاً نقُلُهُ إلى غيرٍكُمُ

■الوسيلة الفرية بالطاعة والعبادة

ا فَلَ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنْ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ اللهِ فَلَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ كَاكِ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا إِنَّ رَّبُّكُمْ أَعَلَمُ بِكُورً إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ وَكِيلًا اللَّهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّي عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ﴿ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ فَكَ يَمْلِكُونَ كُشُفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُويلًا ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبُلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ أُوۡ مُعَذِّبُوُهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰ لِكَ فِي ٱلۡكِئْبِ مَسۡطُورًا ۞

■ فظلَمُوا بها فكفَرُوا بها ظالمين ■ أحَاطُ بالناس احْتَوْتُهُم قَدْرَتُه ■ الشَجَرَةُ الملعونةُ

 الشجرة الملعونة شجرة الزُّقوم

طُغثياناً
 نجاؤزا للحد في
 كُفْرِهِمْ
 أرائيتك

أخبرني لأختبكنَّ ذرَيَّتَهُ لأستأصِلَنَّهُمْ بالإغواءِ

■ اسْتَفْزِزْ اسْتَخِفْ وأزْعِجْ

أجلب عليهم
 صبح عليهم
 وسقهم

■ بِخَیْلِكَ وَرَجِلِكَ بركبانِ جُنْدِك ومُشاتِهِم

> ا غُرُوراً باطلاً وخداعاً

سُلطانٌ
 تُسَلُّطٌ وقدرةٌ
 على إغوائهم

ا يُزْجِي يُجْرِي وَيَسُوفُ برِفْقِ

وَمَامَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَأُو مَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتُ إِلَّا تَخُوِيفًا ﴿ فَأَنَّا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَيْنَا كِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَٰذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥۤ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَأَلَا اللَّهِ قَالَ ٱذْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ١١٥ وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰ لِ وَٱلْأُولَٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ فَأَوكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ لَيْ لَا يَكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

■ يخشيف يُغَوَّرُ ويُغِيَّب حاصِباً ريحاً تُرميكُمُ بالحصباء قاصِفاً مُهْلِكاً . أو شديداً



تنبيعاً ناصراً . أو مُطالِباً بالثارِ منّا

■ فَتِيلاً قدُّرَ الخيط في شق النواة

■لىفتئونىك لىصرفونك

■ لتَفْتُرِيَ

لِتَخْتَلِقَ وَتَتَقُوَّلُ

■ ٹڑکئ نمیل

ضِعِف الحياة
 عذاباً مضاعفاً
 فما

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلَكُورَ إِلَىٱلْبَرِّاأَعْرَضْتُمْ وَكَانَٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِنَّ أَفَا مِنتُمْ أَن يُغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا ﴿ أَمُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْتُمُ ثُمُّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ فَ هُ وَلَقَدْ كُرٌّ مَنَا بَنِي عَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَكَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلُّأُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَكُنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَيْ إِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْ نَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْ نَاعَ يُرَهُ وَإِذَا لَّا تَكَّ نُكُوكَ خَلِي لَا شَيُّ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذُقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

 ليستفرزونك ليستنجفه لك ويزعجونك ■ تحويلاً تغييراً وتبديلاً لِدُلُوكِ الشَّمْس بعذ زوالها غسق اللَّيْل ظلْمٰتِه أو شِدِّتِها قُرآنُ الفَجُر صلاة الصبح ■ فَتَهَجُّذُ بِهِ فصل فيه ■ نافلة لك فريضةً زائدة خاصةً بك مقاماً محموداً مقام الشفاعة العظمي ■ مُدْخل صِدْقِ إدْخالاً مَرضياً جَيِّداً ■ زُهُق الباطلُ زال واضمحلً ■ خساراً هلاكأ بسبب كفرهم ■ نأى بجانبه لُوى عِطْفَهُ تَكُبُّراً ■ يَتُو سأ شديذ اليأس من رحمتِنَا

وَإِنكَادُواْ لِيَسْتَفِرُّ ونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَآ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١ اللَّهِ سُنَّةَ مَن قَدّ أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ مِن رُّسُلِنَا أَوَلَا تَجِهُ دُلِسٌنَّتِنَا تَحُوبِلًا ﴿ اللَّهِ الْمِي الْقِي ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِّ إِنَّ قُرُّءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودَا ﴿ فَيُ الْحَقُّ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُذَخَلَصِدُقِ وَأُخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدُقِ وَأَجْعَل لِيِّمِن لَّدُنكَ سُلَطَ نَانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤِّمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ فَ وَإِذَا أَنْعَمَنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسُا إِنَّ قُلْ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ وَلَإِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيِّنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

مذهبه الذي يُشَاكُلُ حالَه

■ شاكِلتِه

■ ظهيراً

■ صَرَّ فَمَا

ردُّدْنا بأساليبَ مختلفةِ

■ فَأْبَى

فلم يرض

■ كُفُوراً جحُوداً للحقَ

■ يُنْبُوعاً

عَيْناً لا ينْضُبُ ماؤها

> ■ كِسَفاً قطعاً

■ قبيلاً مقابَلَةً وعِياناً أو جماعة

= زُخرُفِ

ذهب

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ قُل لَّإِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلَّإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثُل هَٰذَا ٱلۡقُرُءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٩ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل فَأَبَىٓ أَكُثُرُٱ لنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا شَهُ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ إِنَّ الْوَتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نَجْيل وَعِنَب فَنُفَجِّراً لَأَنَهُ رَخِلُا لَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قِبَيلًا ١ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَبًا نَّقُرُوُّهُۥ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًارَّسُولًا ١ قُل قُوكًا فَكُانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكَةُ يُمَشُّونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١١٥ قُلُكَ فَي إِلَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهُ خَبَنُ
 سَكُن لَهِينُهَا
 سُعِيراً
 لَهِباً وَتَوَقَّداً
 أَخِرَاءً مُفَتَّنَةً
 أُولَانًا مُفَتَّنَةً
 أُولِانًا مُفَتَّنَةً
 أَخِرَاءً مُفَتَّنَةً
 أَخِرَاءً مُفَتَّنَةً
 أَخِرَاءً مُفَتَّنَةً
 مَنْ اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَلْ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ خَلْمُ اللّهُ اللّهُ خَلْمُ اللّهُ اللّهُ خَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ خَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قتوراً
مالغافي البخل
مشحوراً
عقالك بالسخر
عقالك بالسخر
عالكا أو مصروفاً
عن الخير
يستنفؤهم

جميعا مختلطين

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِّ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّا وَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ١ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَانِنَا وَقَالُوٓ الْءَذَاكُنَّا عِظَمَا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٩٠٠ ١ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوَأَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّننَتِ فَسَتَلَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ، فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَهُوسَى مَسْحُورًا شَ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَتَوُلاَّءِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ بَصَاِّبِرَوَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنِفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا شَيْ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَٰنَاهُ وَهُن مُّعَهُ جَمِيعًا لَيْنَا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُا لَأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

فَرَقْناهُ
 بَيْنَاهُ . أو أحكمناهُ
 و فصَّلْنَاه
 على مُكثم على مُكثم على تُؤدةٍ وتأنَّ
 لا تُخافِث
 لا تُخافِث



وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عِ أَوْلَا تُوْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبِلِهِ عِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْمٍ مَ يَخِرُّونَ لِلْأَذَ قَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَيِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ إِنَّ قُل ٱدِ عُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدُعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجُهُ رَبِصَلَانِكَ وَلَا تُحَلِّهِ اوَ ابْتَغِ بَيْنَ ذَٰ لِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَّا وَلَوْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا إِنَّ

المُولِعُ الْجُهَا الْجُعَالِي الْجُهَا الْجُعَالِي الْجُهَا الْجُهَا الْجُهَا الْجُعَالِي الْجُعَالِي الْجُعَالِي الْجُعَالِي الْجُعَالِي الْجُعَالِي الْجُعَالِي الْجُعَالِي

بِسَ فَلِللَّهِ ٱلرَّحْمِرِ ٱلرَّحْدِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَلَلَّهُ عِوَجًا اللهِ قَيِّمَ اللهُ وَلَمْ يَحْمَلُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَحْمُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

شكة نطيف من أيف عوجًا

■عِوْجاً اختِلالاً. أو اختلافاً

■ قَيْماً

مستقيماً معتَدِلاً

■ بأساً عَذاماً

■ كَبُرْتُ كُلِمَةً عَظُمَتْ في القُبْح ■ باخعٌ نفسك فاتِلُهَا ومُهْلِكُهَا غضبأ ولحزنأ ■ لِنَبْلُوَهُمْ لنختبرهم صعيداً جُرُزاً تُرَاياً لانبات فيه ■ الكهف الغار المتسيع في الجبل ■ الرَّقِيم اللوح المكتوب فيه قصئهم أوى الفتية التجؤوا ■ رَشَداً اهتداء إلى طريق الحقّ ا أمَداً مُدَّة

وَبَطْنَا
 شددنا وقوئنا
 شططا
 قولاً بَعِيداً
 عن الحقً

مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّابَآيِهِ مُ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَاتَ رِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَلُوهُ مُ أَيَّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَّحَٰبَ ٱلْكُهُفِ وَٱلرَّفِيمِكَانُواْ مِنْءَ ايُنِينَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُّ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنَ أَمْرِنَا رَشَدًا إِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَىٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهِّفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُلَّ ثُمَّ بَعَثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيَنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓ أَمَدًا ﴿ إِنَّ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى شَيُّ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْمِن دُونِهِ إِلَهُ أَلَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ هَا هَا لَكُ هَا لَا إِنَّا هَا فَكُولًا عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ نِ بِيِّنِ فَكَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ فَا

وَإِذِ آعَتَزَ لَتُمُوهُمُ وَمَا يَعَلَٰ ثُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ۗ وَيُهَيِّئُلَكُم مِّن أُمُرِكُم مِّرْفَقًا اللهُ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوْرُعَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَّقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ وَتَعَسَبُهُمْ أَيْقَ اطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْمَكِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيذِ لَوِٱطُّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١١ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَآءَ لُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَآ إِلَّ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبِعُثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُأَيُّهَآ أَزُكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزُقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمُ وَلَن تُفْلِحُوٓ إِذًا أَبَكَا ١



- مِرْفَقاً ما تُنْتَفِعُونَ به فِي غَيْشِكُمُ
- تزاؤرُ تميلُ وتَعْدِلُ
- تقرطُهُمْ تعُدِلُ عنهم وتُبْتعِدُ
- فجوة منه
   متسع من
   الكهب
- ◄ بالؤصيد
   فناء الكهف
  - رُغْباً خُوْفاً وفزعاً
  - بِورِقِكُمْ
     بِذراهِبِكُمْ
     المضروبة
- أزكَى طَعَاماً
   أخلُ . أو أَجْوَدُ
- يَظْهَرُوا عليكُم
   يَطْلِعُوا عليكُم

■ أغشر نا عليهم أطلعنا الناس عليهم ورجما بالغيب

ظُنّاً من غير دليل فَلا تُمَار فلا تُجادِلُ

و زشداً هداية وإرشادأ للناس

ا مُلْتَحَداً ملجأ تغدل إليه

وَكَذَٰ لِكَ أَعْتُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْعَلَيْهِم بُنْيَنَا لَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَى أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١ أَنَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُ مَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَيَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرُبِ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مِّايَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَلَاثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّءَ ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُمُ أَحَدًا ١١٠ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَاعَ عِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰ لِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَأَذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَمِنَ هَنْذَارَشَدَا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ تُلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبَثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأُسْمِعُ مَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ وِمِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَّا كُلُو اللَّهُ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

■ اصبر نقسك الحبسها وثبتها

> ■ لا تعد لا تُصْرُفُ

 مَنْ أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ جَعلْناه غافلاً نا

■ فُرُ طاً

إسترافأ أو تُضْيِيعا

■ سُرَادِقُها

فسطاطها

■ كالمُهْل

كدُرُدِي الزَّيْتِ

■ مُرْ تَـفَقا

متَّكاً . أو مقرّاً = سُنْدُسِ

رقيق الدِّيباج

( الحوير )

= إستبرق غليظ الدِّيبَاجِ

= الأرائك

السنرر المزيّنة

الفاخرة ■ جَنتين

بستنائين

أحطناهما

= اكلها

ثُمَرها الذي يُؤُكّ

= لم تظلِم

لم تَنْقُصُ

■ فجّر نا خلالهما

شققنا وسطهما

أموالٌ كثيرة مُثَّ

أعواناً أو عشيرةُ

وَأُصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدٍّ وَلَا تَعَدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيْؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعُتَدُنَا لِإِظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُومَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا شِيُّ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا شَيَّ أُولَتِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِعِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِغُمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ هَا هُوَ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابِينَهُمَازَرْعًا ﴿ كُلَّنَا ٱلْجُنَّا يَنْ عَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ١١٠ وَكَاكَ لَهُ ثُمُّرُ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَاأً كُثَرُمِنكَ مَالًاوَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿

تَهْلِكَ وْتُفْنَى

منقلبا

مرجعا وعاقبة ا لَكِنَّا

لكي أنا

 هُوَ اللهُ ربني أَقُولُ: هُو اللهُ رَبِّي

ا خسسانا عذابأ كالصواعق والآفات

> ■ صعيداً ترابأ أو أرضاً

> > = زلقا

لا نَبَاتُ فيها . او مُزْلِقَةً

■ غۇرا

غَائراً داهباً في الأرض

أحيط بشمره

أهلكَتْ أَمُو الله يُقلُّبُ كَفَّيْهِ

كنايةٌ عن النَّدُم

والتحسر ■ خاويةً على

عروشها ساقِطةٌ هي

و دُعائمُها

■ الولاية لله النُّصرةُ له تعالى

> وحذه ■ عُقْباً

عاقبة لأوليائه

🗷 هشیما

يابسأ متَفَتَّتاً

■ تذُرُوهُ الرِّيَاخُ تفرَّفُهُ وتُنْسِفُهُ

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَظَ الِمُ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدَا الْإِنْ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّ دِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِأَلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ا اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَرَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ١ وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكُرِ أَنَا ْ أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَكَا فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَا قُهُ هَاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبَ ا ١ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ ۗ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُ أُشَرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا ﴿ وَإِنَّ وَلَمْ تَكُنَّ لَّهُ فِتُةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ هُنَا لِكَ ٱلْوَكْيَةُ

لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَّتُلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْنَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ

فَأَصَبَحَ هَشِيمًانَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَنَدِرًا ١

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَعِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُ مَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَكَثَرَنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِئْتُمُونَا كُمَاخَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن جُّعَلَ لَكُم مُّوعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَّنَا مَالِ هَنْذَا ٱلْكِتَب لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ فَي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَيِّهِ ﴿ أَفَنَ تَكْخِذُونَهُ, وَذُرِّيَّتُهُ وَأُولِيآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا فِي ﴿ مَّا أَشْهَد تُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالْمُضِلِّينَ عَضُدًا إِنَّ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكًا ءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُم مُّوبِقًا ﴿ فَي وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ

■ بارزة ظاهرة لايسترها شيء

■ مَوْعِداً وقتأً لإنجاز الوعد بالبعث

أمشفقين
 خائفين

حاصین ■ یا ویلتنا

يًا هَلاكْنَا

لا يُعادِرُ
 لا يُتُرُكُ

■ أخصاها

عدها وضبطها

■ غضداً

أغوانأ وأئصارا

مؤبقاً
 مؤبقاً
 مؤبقاً
 مؤبقاً
 مؤبقاً

مُواقِعُوهَا
 واقِعُونَ فيها



مَصْرِفاً
 مكاناً يَنْصَرِفُونَ
 إليه

ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ١

وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ

صَرَّ فَمُنا كررنا بأساليب مختلفة

أنواعاً . أو عِياناً

■ ليُذجضوا ليبطلوا ويزيلوا

> ■ هزوا سُخُو يُّةُ

ا كنة

أغطنة كثيرة

■ وَقُرا

صمماً وثِقلاً في

■ مَوْثِلاً

منجئ وملجأ

■ لمهلكهم لهلاكهم

 البخرين ملتقاهما

■ خُفَياً

زَمَاناً طُويلاً

مسلكا ومنفدا

ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرُشَى ءِ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ ■ فَللا

إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ

ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأُنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١ فَيُ وَمَاثُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ

إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَعَفُرُواْ بِٱلْبَطِلِ

لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُواْءَايَنِي وَمَ**ا**ٓأَنذِرُواْ هُزُوا (فَأَوَا فَهُوَ وَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِءَايَنتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ

إِنَّاجَعَلْنَاعَكَى ثُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُلًا

وَإِن تَدُعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ

ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَ لَهُمُ

ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِ دُواْمِن دُونِهِ مَوْيِلًا ۞

وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم

مُّوْعِدًا ﴿ فَي وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ مُهُ لَآ أَبُرَحُ حَتَّى

أَبُلُغَ مَجُمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَالْمَا بِلَغَا

مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتُّخَذُسِبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِسَرَبًا ١

■نَصَباً تعباً وشدةً

■ أَرَأَيْتَ أَنْهُ مُنْ الْمَثَانُّةُ

أُخبِرُنِي. أُوتَنبَّهُ وتَذَكَّرُ

> ■ أُوَيْنَا التجأنّا

المجن

اتُخاذاً يُتَعَجَّبُ

مِنْهُ

تئغ
 نظئه

فارتـدًا

رَ جَعَا

■ آثَارِهِمَا

طريقهما الذي جاءا فيه

■ قصصاً

يقصًانه ويتبعانه

يعصابه ويسابه

رُشداً
 صَوَاباً. أو إصَابة

صنوابا. او إص به •

■ لخبراً

عِلْماً ومعرفة

■ إشراً عَنْ اللَّهُ مِنْ ا

عظيما مُنْكَراً

لا تُرْهِقْنِي
 لا تَغْشنِي ولا

تُحَمَّلنِي ■ عُسُراً

- عسر، صُغُوبَةً ومشقَّةً

عموبہ وسے ■ ٹکٹرا

منگراً فظيعاً مُنْكَراً فظيعاً

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبَا ١ ٱلْحُونَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ فَالَ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَاعَبُدًا مِّنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمَٰنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا شِيَّ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ فَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكُنْ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ فَالَّا أَمْرًا ﴿ فَالَّا فَال فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَنشَىٰءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا إِمْرًا إِنَّ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ فَأَلَا لَا نُؤَاخِذُ نِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِّنِي مِنْ أَمْرِي عُسَرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَـٰلَهُۥ قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًازَكِيَّةً بِغَيْرِنِفُسِ لَّقَدُ جِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا ﴿



فامتنعُو ا

ا يَنْقَضَ يسقط

وراءهم

أمامهم عضبأ

استلاباً بغير حقِّ

■ يُر هقهما يْكُلّْفَهُمَا أُو

يغشيهما

طهارةً من السُّوء

• رُحما

رحمة وبرأبهما

 سُلُغا أَشْدُهما قوتهما وكال

عقلهما

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصْحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا الله الله الله المُعَلِّي إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ السَّطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا أَن يُضَيِّنفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَكُمْ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ قَالَ هَٰذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبِينَٰنِكَ سَأُنَا بِتُكُوبِنَأُوبِلِ مَالَمُ رَسَنَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُكُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ١ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُ مَاطُغْيَنَّاوَكُفْرًا ا فَأَرَدُنَا أَن يُبَدِلَهُ مَارَيْهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا إِنَّ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَّكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ ۚ كَنْزُّلُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا

ٱشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّنزَيِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ

عَنَ أَمْرِى ۚ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١١ وَيَسْتَلُونَكَ

عَن ذِي ٱلْقَرَٰنَ يُنِّ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ١

عِلْما يُوصِّلُهُ إليه ■ فَأَتَّبَعَ سَبَباً سُلكُ طريقاً ■ تغرُّبُ في عَيْنِ بحسب رأي ذات حماًة (الطين الأسود) هو الدعوة إلى الحقّ منكرأ فظيعأ ساتراً من اللباس والبناء علماً شاملاً ■ السَّدِّيْنِ جبلين مُنِيفَيِّنِ ■يَأْجُو جَ ومأجُو جَ قبيلتان من ذرية یافٹ ابن نو ح

جُعُلاً من المالِ حاجزأ فلا

■ ئگرا

يصلون إلينا

حاجزاً حصيناً

■ زُبَرَ الحَدِيدِ قطعة العظيمة

الصَّدْفَيْنِ

جانبي الجبلين

■ قطر أ

تُحاساً مُذَاباً

■ يَظْهَرُ وهُ يعلوا ظهره

نَقُبُا : حرقاً وثَفْباً

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةِ <u>وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا قُولَا يَنْذَا ٱلْقَرَنِيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ</u> فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ ، جَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُسْرًا ١٩٨٥ أَبُعَ سَبَبًا ١٩٠ حَتَّى إِذَابَلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعُل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ كُذَٰ لِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَا دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ فَالْوَاْ يَنْذَا ٱلْقَرِّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجِعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ سَدًّا ﴿ فَإِنَّ قَالَ مَامَكِّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدِّمًا إِنِّ عَالَيْكُ عَالَيْكُ عَلَيْدً حَتَى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوآ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاثُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا الله فَمَا ٱسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبَ الله

1 (; i)

- دَكَاءَ
   أرضأ مُسْتُويَةً
  - یمو څ
     یختلط
- غِطَاءِ غِشًاءٍ غَليظٍ وسِتُر كَثيفٍ
- نُؤلاً منزلاً أو شيئاً يَتْمَتَّعُونَ به
- ، **وَزُناً** مقداراً واعتباراً
- جوّلاً تحوُّلاً وانتِقالاً
- **مِدَاداً** هو ما یکتُب به
- لِكُلِمَاتِ رَبِّي معلوماتِه
   وحكمتِه تغالى
  - لنفد البخر
  - فني و فرغ
- مَدَدأ
   غُوناً وزيادة

قَالَ هَنذَارَحْمَةُ مِن رَّ بِي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُرَ بِي جَعَلَهُ. ذَكَّاءَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا ﴿ فَا عَالَهُ ﴾ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِ ذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ <u>فَ</u>َمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ﴿ ٱلَّذِينَّ كَانَتُ أَعَيْنُهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ فَأُهُ فُلُهُلُ نُنَبِّثُكُمْ بِأَلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النِّي ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحِيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحَسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّا أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ . فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَزْنَا ١٩ فَالْكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُواْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتُ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ اللَّهِ قُلُلَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلۡبَحَٰوُقِبۡلَأَن نَنفَدَكَامِكُ ثُورِجٌ وَلَوۡجِئۡنَابِمِثۡلِهِۦمَدَدَا ۞ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُّمِّتُلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِكَ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُا ﴿ اللَّهِ المَا اللَّ

## سُورَةٌ مِرَاتِيبُرًا

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

كَهِيعَصَ ١ إِذَكُرُرَ مُمَتِ رَبِّكَ عَبُدَهُ، زَكُرِيَّا ١

إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ

مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِ

شَقِيًّا ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ

ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿ يُرِثِّنِي وَيُرِثُ

مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ يَكُو يَكُو يَكُو لِلَّا

إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ ، يَحْيَىٰ لَمْ بَحْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمٌ ۗ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَ بِينُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكْ

شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكَ لِيِّ عَالَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا

تُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ تُلَثَ لَيَ الرِسُوِيَّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ -

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ فِكُرَةً وَعَشِيًا الله

قد ۲ حرکات لزوماً → قد۲ او ۱ او ۲جوازا
 قد ۱ حرکات لزوماً → قد حرکتان از میرازا

- نِداء خفِياً
   دُعاءً مستُوراً
   عن الناسِ
- وهَن العظمُ
   ضغف ؤرقً
  - شَقِيًا خائباً في وقت مَا
- خفتُ الموالِي
- أقاربي العُصبَة • وليًا
  - ائِناً يُلي أمرَك بَعُدِي
  - رَضِياً
     مرْضِياً
     عِنْدُكَ
  - أنّى يكُونُ
     كيف يكُونُ
  - ا عِتِيًا حالةً لا سبيل إلى مُذَاوَاتِهَا
- سَويَاً سليماً لا خَرْسَ بك ولا عِلَّةً
  - بُكْرة وَعَشِيّاً طَرفي النهارِ

حَناناً
 رحْمة وعطفاً
 على الناس
 زكَاة
 بَركة أو طهارة

مِنَ الذُّنُوبِ • كانَ تَنقِيَاً مُجْتَنباً للمعَاصِي

جَبَّاراً غَصِياً
 مُتَكَثِّراً مُخالِفاً لربه
 انْتَمَدَّتْ

. اعْتَزَلْتْ وانْفَرَدَتْ • حجاماً

> سِئْراً • سَوِيَاً

> ■ سوي كامل البلنية ■ بغيًا

. بري فاجِرَةُ

■ قَصِيًا بعيداً وراء الجَبَل

■ فأجاءها
 قألُجأها واضطرها

نسٹیا منسیا
 شیئا حفیرا
 متروکا

■ سَرِيَا

جُدُّوَلاً صغيراً

**■ جَنِيًاً** صالحاً للاجْتِنَاء

يَنِيَحْيَى خُذِ ٱلۡكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا شَ وَحَنَانَامِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَ لِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارًّا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرَاسُويًّا ١ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ نِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا إِنَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلُمُازَكِيًّا إِنَّ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١ فَالَكَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَكَ هَيِّنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَاللَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا شَ ﴿ فَكَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ مَكَانَا قَصِيًّا شَ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ

قَالَتْ يَلْيُتَنِي مِتُ قَبِّلُ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا شَيَّا

فَنَادَ لَهَامِن تَعَنِّهَا أَلَّا تَعُزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعُنْكِ سَرِيًّا شَيَ

وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخُلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَاجَنِيًا ١

قري عيناً
 طيبي نفساً
 ولا تَحْزَبي
 فرياً
 عظيماً منكراً
 المهد
 الفراش الذي ليهياً للصبي المرازاً
 باراً المحادثون المرازاً
 بشكون المرازاً
 بالباطل المرادة

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْدَنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرَّتُ لِلرَّحْمَ يَن صَوْمًا فَكَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَتَ بِهِ عَوْمَهَاتَحُمِلُهُ مَا لَكُمِ اللَّهُ عَالُواْ يَكُمْ لِيَكُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ١ إِن اللَّهِ يَتَأْخُتَ هَ رُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبُدُ ٱللَّهِءَاتَ مِنْ ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَنِي نِبيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَٰنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمُتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا لَيْنَا فَاللَّ عَلِيكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ لِنَكُمَّ مَاكَانَ لِللَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبَّحَنْهُ ﴿ إِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِنَّا ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُورُ فَأَعَبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْنَلُفَ ٱلْأَحْزَابُمِنَ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيوَ مِعَظِيمٍ اللَّهُ أَسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَالِمُّونِ إِنَّ

ا يُوْمَ الحَسْرَةِ الندامة الشديدة ■ سويًا مستقيما ■ عصساً كثير العصيان • ولياً قريناً في العذاب الهُجُوْنِي مَلِيّاً فارِقْنِي دَهْرِا طويلا و خفتا براً لطيفاً ■ كان مُخلَصاً أحلصه الله

واصطفاه

وَأَنذِرْهُمْ يُوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله الله المُحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعَبُّدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْدِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي ٓ أَهْدِكَ صِرْطًا سَويًّا ﴿ يَكَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَ إِنَّ ٱلشَّيْطَ إِنَّ ٱلشَّيْطَ إِنَّ ٱلشَّيْطَ إِنَّ الرَّحْمَ إِن عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَيٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَبِي يَّاإِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّيٍّ إِنَّهُۥكَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا الْعَتَزَلَا مُ وَمَا يَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبَّنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبِيًّا ﴿ إِنَّ الْإِلَّا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَئِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُۥكَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا بِّبَيَّا ﴿ اللَّهِ اللَّ

■ قرَّ بْنَاهُ نَجِيّاً مناجيا لنا

اجتبينا

اصطفينا وائحترنا للنُبوَّةِ

• بُكياً

باکین من حشية الله

■ خلفٌ

فومُ سُوء

■ يَلْقُوْ لَ غَيَا

لجزاء الضلال

■ مأتياً آتِياً أو مُنجُزاً



■ لغوا فضولاً من الكلام

وَنَكَ يَنَكُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بَنَكُ نِجِيًّا ﴿ فَا وَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَئِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نِّبَيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلُهُ وَإِلْصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ مِرَضِيًّا ﴿ فَا وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبَيًّا ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولَيْ إِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَتِهِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجۡنَبَيۡنَاۤ إِذَانُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّدَاوَبُكِيًّا ١ ﴿ هِ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِلْفَسُوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ا الله مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيِّكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا ﴿ إِنَّ جَنَّنتِ عَدِّنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهِ لَّايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزُقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١ إِنَّ قِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازَّلُ إِلَّا مِأْمُرِرَبِّكَ لَهُ مَا اَكُنْ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

باركين على ركهم لشيدة الهؤل اعتبا عِصْياناً أو جراءة وصلياً دُخُولاً . أو مُقاساة لحرَّها ■ واردُها بالمرور على الصراط فوقها مجلسا ومجتمعا ■ قرن أمة ■ أحسن أثاثا متاعأ وأموالأ ■ رئياً منظرا وهيئة ■ فليمُدُدُ له يمهله استذراجا ■ أضعف جُندا أعوانا وأنصارا

■ خيرٌ مردّاً

مرجعا وعاقبة

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ إِ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ مِسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذْكُرُا لِإِنسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَازِعَ ﴿ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أُولِي بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقَضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْوَّ نَذَرُٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ﴿ فَا لَهُ الْمُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَابَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُورٍ أَهْلَكُنَا قَبِلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمَ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْ يَا ١ فَيُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّكَلَةِ فَلْيَمَدُّدُلَهُ ٱلرَّحَمَٰنُ مَدَّا حَقَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونِ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدَىًّ وَٱلۡبِكِقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيۡرُعِندَ رَبِّكَ ثُواۡبُاوَخَيۡرُ مُّرَدًّا شَ

نان) 🔵 تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام ، ومالا يُلفظ

■ أفرأيت أخبرين

■ تمدُّ لَه نزيدهٔ

■ عِزَا

شفعاة وأنصارأ

■ ضِدَا • ا

ذلاً وهواللَّ لاعزَّا

■تۇزُھم أزَا ئغريهم بالمعاصى

إغراء

= وفدأ

ركباناً . أو وافدين للعطايا

**■**وِرْداً

عِطَاشًا . أو

كالدواب

= إدَا

منكرأ فظيعا

■ يَصْفَطُرُ فَ مِنْهُ بِمَشْفَقُونَ

. ويتفششُنُ من

شناعتِه

تخِرُ الجِبالُ
 هَداً

تَسْقُطُ مهدودة

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَبِ ايَٰ لِتَنَاوَقَالَ لَأُوتَيَ ۖ مَا لَا وَوَلَدًا شَيُّ أَطَّلُعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدًا ١ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا شَيَّ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةً لِيَّكُونُواْ لَمُهُمْ عِزًّا ﴿ كَالَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ لِيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ تَؤُرُّهُمُ أَزًّا ﴿ فَلَا تَعۡجَلَ عَلَيۡهِم ۚ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ۞ يَوْمَ نَحَشُّرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدًا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىجَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْنَنِعُهٰدَا ١٩ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْنُ وَلَدًا ١٩ لَقَالُواْ التَّخَذَالرَّحْنُ وَلَدًا جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوُا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا ١١٠ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ لَهُ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ فَقَ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرَدًا ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُهُمُ مُ اللَّحْمَنُ وُدَّا اللَّهِ فَإِنَّمَا يَسَرَنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱللَّهُ عِلْمَا وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبُلُهُم اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبُلُهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزًا اللَّهُ مِنْ قَرْنِ هَلَ تَحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزًا اللَّهُ مِنْ قَرْنِ هَلَ تَحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزًا اللَّهُ مِنْ قَرْنٍ هَلَ تَحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزًا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ

سُونَا فَرَانُهُ الْمُرْانُ الْمُونِيَّةُ الْمُرْانُ الْمُؤْمِّنِيْنَ الْمُؤْمِّنِيْنَ الْمُؤْمِّنِيْنَ الْمُؤْمِّنِيْنَ الْمُؤْمِّنِيْنَ الْمُؤْمِّنِيْنِ الْمُؤْمِّنِينِ الْمُؤْمِّنِيْنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِّنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُعِلِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ الْمِ

لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ تَا نَزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ لَمَ مَنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ لَيْ

ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي

ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿ وَإِن تَحْهَرُ بِالْقَوْلِ

فَإِنَّهُ بِعَلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ

ٱلْحُسْنَىٰ ١ وَهُلُأَتَاكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١ إِذْ رَءَانَارًا

فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُو ٓ أَإِنِّ ءَانسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَانِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ

أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دَى شِي فَلَمَّا أَنْهَا نُودِي يَهُوسَي شَ

إِنِّ أَنَارَبُّكَ فَا خَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِأَلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ١

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تفخيم الراء الغام، ومالا بِلقَفَدُ

مودّة ومحبّة في القلوب قوماً لُدّاً شديدي الخصومة بالباطل قرّن

> أمَّةٍ • **تُجِسُ** تُجِدُ . أو تَرَى . أو تعلم

> > **ۗ رِکْزاً** صوتاً خفیّاً

لتشفى
 لتثغب بالإفراط
 في المكابدة

الثَّرَى
 التراب النّديِّ

■ أخفَى

حديثُ النَّفْسِ وخَوَاطِرَهَا

■ آنستُ ناراً

أبصرتها بوضوح

∎ بقبس ''آد ''

بشُعْلَةٍ على رأس عود ونحوه

■ هُدئ

ھادياً يُهْدِينِي للطريق

■ المُقَدِّس

المطهّر. أوالمبازك

■طُوئی اسمٌ للوادي

- آخاهٔ أخفيها
   أفرال أن أسترها
   من نفسي
  - فَتُرْدَى فتهلك
  - أتوكأ عليها
     أتحامل عليها
  - أَهُشُّ بها أُخْيطُ بها الشَّــ
- ليستُقطَّ ورقه • مآرياً أخار
- ◄ مآرب أخرى
   حاجات أخر
  - سيرتها
     إلى حَالَتها
- إلى جَنَاجِكَ
   تُحْتَ عَضُدِكَ
   الأيسر
  - سُوءِ
  - بَرَّصِ ■ طُغی
- جَاوَزُ الحَدُّ فِ العُتُوُّ وِالتَّحَبُّرُ
  - أَزْرِي
- ظهُرِي أو قُوِّيَي
- أوتِيتَ سُؤلَكَ مستولكَ ومُطْلُوبَكَ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ شَيْ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاۤ أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأُقِهِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي شَيُّ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةٌ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكْهُ فَتَرَّدَىٰ ١ فَي وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ فَأَلْمُ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَدُّ أُخُرَىٰ شَ لِلْإِيكَ مِنْءَايُنِينَاٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ الْذَهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَطَعَى ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدِّرِي ۞ وَيَسِّرُ لِيٓ أَمۡرِي ۞ وَٱحۡلُلُ عُقَٰدَةً مِّن لِّسَانِي الْآَيُّ يَفْقَهُواْ قُولِي الْآَيُ وَأَجْعَل لِّي وَزيرًا مِّنَ أَهْلِي الْآَهُ هَا وَرُونَ أَخِى إِنَّ ٱشَٰدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِى إِنَّ وَأَشۡرِكُهُ فِي ٓ أَمۡرِى اِنَّ كَٰ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا إِنَّ وَنَذُكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ا أَنَّ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَهُوسَىٰ شَي وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ شَيْ اقذفیه اُلْقِیهِ واطرحیه لِنصنع علی عینی بلترتی بشراقیتی ورعاینی

ا يَكُفُلُه يضمُّه ويُريَّيه

فَتَنَّاكُ
 خَلَصْنَاكُ مِن
 المحن مرارأ

اصطنعتك
 لنفسي
 اصطفيتك

لرسالتي

ا **لا تنيا** لا تُفْتُرا وَلا تُقصرًا

يفرط علينا
 يغجل علينا
 بالعقوبة

يطغى
 يؤداد طغيانا
 وغتوا

خُلْقه
 صُورته اللائقة
 بمنفعته

القُرُونِ
 الأمع

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ أَفَذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِ ٱلْيَرِّفَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولُ لِي وَعَدُولُ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّلَةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي آ فِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَأُدُلُّكُو عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَي نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَنَ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثَتَ سِنِينَ فِي أَهُ لِ مَذْيَنَ ثُمٌّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ ١ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِنَّ ٱذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِءَايِنِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي إِنَّ ٱذْ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى إِنَّ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَغْشَىٰ ﴿ فَا لَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ ﴿ فَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكَمًا أَسْمَعُ وَأَرَك إِنَّ فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِي إِسِّرَّءِيلَ ۅؘۘڵٳؿؙۼۜڐؚ<sub>ۛ</sub>ؠٞٛؠؙؙؖۄٙۘۮ۫ڿؚٮؙ۫ڹڮڣؚٵؽ؋<sub>ۣڡؚ</sub>ۜڹڗۜۑؚۨڬؖۅؘٲڵۺۜڬؠٛؗۼڮؘڡڹٱؾۜۘۼ ٱلْهُدُينَ ١ وَتُولِّىٰ شِيُّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُمُ وسَىٰ شِيُّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ فَا لَكُ اللَّهِ عَلَ

■ مهدا كالفِرَاشِ الَّذِي يُوطُّأُ للصَّبِّي المثلا طُرْقاً تَسْلَكُونَها



 أزواجاً أصنافأ

مختلفة

■ لأولِي النُّهَي أصحاب العقول

■ أبي

امتنع عن الإيمانِ والطاعة

■ مكاناً سُوى وسنطأ أو مُسْتُويا

> يومُ الزّينَةِ يومُ عيدِكُم

 فَجَمَعَ كَيدَهُ سحرته الذين یکید بهم

■ فيسْحِتُكُم يستأصِلكُم ويُبيدَكُمُ

 أُسَرُّوا النِّجوى أخفوا التّناجي أشدُّ الإخفاء

 فأجمعوا كيدكم فأخكموا سحر کم

> أفلح فاز بالمطلوب

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِي وَلَا يَسَى شَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦٓأَزُولَجَامِّننَّبَاتِ شَيَّى شَيْ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعُكُمُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَكْتِ لِلْأُولِي ٱلنُّهُىٰ ﴿ فَا إِنَّ هِمِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١ أَرَيْنَهُ ءَايَنِيَنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۞ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَهْمُوسَىٰ ﴿ فَالْنَا أَيِينَّكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ } فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَحَنُّ وَلَاّ أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحَشَّرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى وَ فَتُولِّى فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ مُمَّاَّتَنَ فِي قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيۡكُمْ لَاتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّافَيْسُحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَنَنْ زَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوَىٰ إِنَّ هَالُو ٓ إِنَ هَاذَا نِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنۡ أَرۡضِكُم بِسِحۡرِهِمَا وَيَذۡ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلۡمُثۡلَىٰ ﷺ فَأَجۡمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْصَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ١

فاؤجس أو أضمر أو وجد
 تلقف ثبتلغ وتلتقم المقادنا

قطرنا
 أبدَعَنا

وأوجدنا

قَالُواْيَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى فِي قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ا فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنفَدَ مُّوسَىٰ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسَاحِرَ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى إِنَّ فَأْلِقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْهَالَهُ الْمَنْتُمْ لَكُ فَبُلَ أَنَّءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَ ﴾ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِّبَتَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمْنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ فَا لُواْ لَن نُّوَّ ثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَأَ فَضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۚ إِنَّ مَانَقُضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا آلِ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لِنَاخَطْيُنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى شِي إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجَلِّمُا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ فِي وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنْتِ فَأُولَيِّكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى الْأَصَلِحَةِ فَأُولَيِّكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى الْأَسَالِ عَلَى الْأَسْرَالِ الْعَلَى الْأَسْرَالِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَآءُ مَن تَزَّكُّ إِنَّا

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِ بَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسًا لَاتَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى اللَّهِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى شَيْ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن

قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ شَيْ قَالَ هُمُ أَوْلَاءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ

ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ \* غَضَبُنَ أَسِفً آقَالَ

يَنْقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ

ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ

مُّوْعِدِي ﴿ فَالْواْ مَا أَخْلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِيَّا حُمِّلْنَا ۗ

أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ١

بِجُنُودِهِ • فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ ١ فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ يَكُ يَبِنِي إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنِعَيْنَاكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّ لَنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ١ مِن طَيِّبُتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغُواْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْغُضِبِيَّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْهَوَىٰ إِنَّ وَإِنِّ لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ فَأَ فَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ

■هُوَى هَلكَ . أو وقَعَ فِي الهاوية ■ما أعْجَلَكَ ما حَمَلَكَ على السبق ■فْتَنَّا قُوْمَكْ ابتَلَيْنَاهُمُ . أو

سِرْ ليْلاَ

يابِساً ذهب ماؤه

إدراكأ ولحاقأ

غلاهم وغمرهم

= يُبسأ

= دَرَكا

■ فَعَشِيَهُمْ

■ المنَّ

مادة صمغيّة

= السَّلُوي

بالسماني

= لا تطْفُوا

حُلْوَة كالعُسَل

الطائر المعروف

لا تكُفُرُوا نِعَمَه

■فيَحِلُ عَلَيْكُم

يُجبُ عليكم ويَلْزَمَكُم

أَوْ قَعْنَاهُمْ فِي الْفِتْنَةِ =أسفاً حزيناً. أو شديدُ

الغضب ■بمَلْكنَا

بقدرتنا

**■**أوزّاراً أثقالاً ؛ وهي حُلثي القِبْطِ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجُلَاجَسَدًا لَّهُ، خُوَارُّ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُ كُمْ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مُقَوَّلًا وَلَا يَمَٰلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُ مُ هَرُونُ مِن قَبُلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ مَ فَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنَّبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أُمْرِي ١ أَمْرِي اللَّهِ أَلُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ قَالَ يَهُرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوٓ اللَّهِ أَلَّا تَتَّبِعَنَ اللَّهُ مَ ضَلُّوٓ اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ فَا لَا يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقَت بَيْنَ بَنِي إِسْ رَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَكِمِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ • فَقَبَضَتُ قَبْضَةُ قَبْضَةً مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي شِنَى قَكَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُم وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ كَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَرِ نَسَفًا ﴿ إِنَّهَا إِنَّهُ إِنَّكُمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

صوت كصوتِ البقر المع فها خَطُبُك فما شأنُك الخطيرُ بصرتُ علمتُ

عِجْلاً جَسَداً مُجَسَّداً ؛ أي

أحمر إذ هو

مِنْ ذَهَبِ

لهُ نحوَارٌ

 فَنَبَذُتُهَا أَلْقَيْتُهَا فِي الحُليُّ المُذَابِ

ا سَوُّلُتُ زَيَّنُتُ وحسَّنَتُ

لا مساس
 لا تمسئني ولا
 أمسئن
 النسفئة

- سېس-ئذرىنە

عقوبةٌ ثقيلَةً على إغرّاضيه

■ وزراً

 ■ زُرُقاً: زُرُقَ الْعُيُونِ. أو عُمْياً

> ■ يَتْخَافَتُونَ يَتَسَارُ و نَ ويتهامسون

 أمتلهم طريقة أغدلهم

وأفضلهم زأيأ

 يَنْسِفُهَا: يَقْتَلِعُهَا ويُفَرِّقُها بالرِّياح

 ■ قَاعاً : أرْضاً واسِعَ لاشيء فيبها

■ صفصفاً

مُسْتَويةً مَلْسَاءَ

■ عو جأ مكانأ منخفضا

أو انْخِفَاضاً ■ أمتاً

مُكاناً مُرْتَفِعاً أو ارْتِفَاعاً

= ¥ عو خ له لا ميْلَ لدُعائه بل يسمعه جميعها



صُوْتاً خَفِيّاً خَافِة

■ عَنَتِ الوُّجُوهُ ذلِّ النَّاسُ وخضعوا

■ هَضْماً نَقصاً مِنْ ثُوابِهِ

 صَرَّ فَنَا فيه كَرَّزْنَا فيه بأساليب شتمي

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدُسَبَقَ وَقَدُ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا إِنَّ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْرًا إِن خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِزُرُقًا ﴿ يَا تَحْفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّبِثُتُمْ إِلَّاعَشَرًا ﴿ فَي نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمَّتُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَّثُتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا ﴿ فَيَكَدُرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَا لَكُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجًا وَلَآ أَمْتُ اللَّهِ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّاهَمْسَا إِنَّ يَوْمَبِذِ لَّانَفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا ﴿ يَعْلَوُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ع عِلْمًا ﴿ هِ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدَّخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُّمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤُمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا شَ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

يُفْرَغَ ويُغَمُّ ■ أبَى امْتَنَّعَ من السجود ■لا تغرى لا يُصِيبُكُ عُرِّي ■لا تضحى لا تُصيبُكَ شمس الضُحي • لَا يَبْلَى لا يُزُولُ وَلَا m سوء آتُهُمَا عَوْرَ اتُّهُمَا طَفقًا يَخْصفان أنحذًا يُلْصقَان ■ فُغُوَى فَضَلَّ عن مَطْلُوبه أو عن الأمر اجتباه اصطفاه و مُعسِّةً ضَنْكاً

صُبِّقَةٌ شَدِيدَة

( في قبْرِه )

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقَضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدُعَ هِدُنَا إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ,عَزْمًا ١٩٥٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ إِنَّ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى شَيْ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ شَ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ شَ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلُ أَدُلَّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ﴿ فَأَكُلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنْمَا سُوْءَ 'تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ٓءَادُمُ رَبَّهُ فَعُوى إِنَّ ثُحٌّ ٱجۡنَبُهُ رَبُّهُۥفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ شَ قَالَ ٱهۡبِطَامِنْهَ ا جَمِيعُا بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١ ذِكْرِي فَإِنَّالُهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ شَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَفِي أَعْمَىٰ وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا شَ

يَهْدِ لَهُمْ
 يُبَيِّنِ الله لَهُمْ
 مآلهُم

لأولي النُهي
 لِذُوي العُفُول

**■ لِزَاماً** لازِماً

■ سَبُّخ صَا

■ آناءِ اللَّيْلِ ساعَاتِهِ

■ أزْوَاجَأ أَصْنَافاً من الكفار

و رهرة الحياة
 رينتها

وبهجتها

> **■ نځ**زی نفتضخ

مُتَربع مُنْتَ ظِرْ مَالَــهُ

 ■ الصُّراطِ السَّوِيِّ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيم

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتَكَءَ ايَنْتُنَا فَنَسِينَهَ ۖ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ بَعْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَاينتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبَقَىٰٓ إِنَّ أَفَلَمْ يَهِدِ لَمُمْ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنْتِ لِلْأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ١ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى ١ فَأَصْبِرُعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبَلُطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبُلُغُرُوبِمَا وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطُرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ إِنْ وَلِجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُورِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللَّهِ وَأُمْرُأُهُ لَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصۡطَبِرُعَلَيُما ۖ لَانۡسَٰ كُلُكَ رِزۡقَا ٓ نَحُنُ نَرَٰزُقُكُ ۗ وَٱلۡعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوكِ الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِّن رَّبِهِ عَلَمْ عَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوَأَنَّا أَهَلَكُنَنَّهُم بِعَذَابِمِّن قَبْلِهِ ۗ لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوَلَآ أَرُسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰ ٰ إِلَىٰ مِن قَبْلِأَن نَّاذِلَّ وَنَخَلْزَي إِنَّ قُلْكُلٌّ مُّكُلٌّ مُّكُرِّبِ فَكُلُّ مُكُلٌّ مُّكُلِّ مُكُلًّ فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ أَصَّحُبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ فَاللَّهِ عَلَى النَّهُ

و تفخيم الراء

إخفاء, ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغاد ، ومالا بلغظ

مد ٦ صرفات لزوسا 🧶 مدّ٢ او ١ او ٩ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حرفات 🔒 مدّ حسرفتــــان

## الْنَائِدُ الْمُنْكُاءُ الْمُنْكُاءُ الْمُنْكَاءُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُمُ لِلْمُنْكُمُ لِلْمُنْكُونُ الْمُنْكُمُ لِلْمُ لِلْمُنَ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيَدِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ ١

مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُم أَوالْكُولُ النَّجُوكَ ٱلَّذِينَ ظَامُوا اللَّهُوا النَّجُوكَ الَّذِينَ ظَامُوا

هَلَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ م

تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَالُوٓ أَضْغَنْثُ أَحَلَمٍ بَلِ

ٱفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَشَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ

اللهُ مَاءَ امَنَتُ قَبْلُهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْمِمْ فَسَعُلُوا أَهُلَ

ٱلذِّ حَرِإِن كُنْتُ مُلاتَعُ لَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١ أَمَّ صَدَفَّنَهُمُ

ٱلْوَعَدُ فَأَنْجَينَا لَهُمْ وَمَن نَّسَاءُ وَأَهْلَكِ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١

لَقَدُأَ نَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١



■ اقترب

قَرْبَ وَ دُمَّا

■ أُسَرُّوا النَّجْوَى

بالَغُوا في إِخْفَاء تُنَاجِيهِمْ

■ أضُغاثُ أخلام

تخالِيطُ أَحُلامٍ

= جَسَداً أجُساداً

■ فِيهِ ذِكْرُكُمْ

شرفكم وصيلكم

- كُمْ قصمنا كثيرا أهلكنا
- = بَأْسَنَا عَذَابَنَا الشَّدِيدَ
- يَرْكُضُونَ يَهْرُبُونَ مُسْرِعِير
- أترفته فيه نُعُمُّتُمُّ فيه فَبُطِرُتُ
  - حَصِيداً كالنبات
  - المخصود
  - بالمناجل
  - خامدين كالنـُّار الَّتِي
  - سكن لَهيبُهَا
    - لَهُواً
  - مَا نَتُلَهِّي بِهُ مِن صَّاحِبَةٍ أَو ولدٍ
    - نَقْذَفُ نَرْ مِي
    - فَيَدُمَغُهُ
- يمحقه ويهلك
- زَاهِقَ ذَاهِبٌ مُضْمَحِ
  - الْوَيْلُ
- الْهَلَاكُ أَو العذابُ أو
  - الخِزْيُ
- لَا يَسْتَحسِرُ ونَ لَا يَكِلُونَ ولا يتعبون
  - لا يَفْتُرُونَ
- لَا يُسكنُونَ عَن نشاطهم في
  - العبادة
  - يُنشرُونَ يُحْيُونَ المُوتَى



وَذِكُرُمَن قَبِلِيَّ بَلَأَ كُثَرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِ<del>ضُو</del>نَ شَ

مُشْنِفُقُونَ
 خَائِفُونَ
 مُشْنِفَةً
 بلا فَصْلٍ
 فَصَلْنا بَيْنَهُما
 رَوَاسَي
 جِبَالاً ثَوَابِتَ



وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبِلْكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلاَ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدَأْسُبُحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُّكُرِمُونِ فَيُ لَايَسَبِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ عِيَعْمَلُونَ إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَايَشَفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ هِ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّتِ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ جَمْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰ لِكَ بَجِزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوَّا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَارَتْقًا فَفَنَقُنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ شَي وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَ لَّهُمْ يَهْ تَذُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ أَوَهُمْ عَنَ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ شَيُّ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَأَفَ إِين مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ١ كُلَّ نَفُسٍ ذَآبِقَ الْمُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُمْ بِٱلشَّرِّوٱلْخَيْرِفِتُنَدَّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ شَ

- لا يَكُفُونَ لا يمنّعُونَ وَلا يَدْفَعُونَ
  - بَغْتَةً فجأة
- فَتَبْهَتُهُمْ ي موده وتُدْهِشُهُمْ
- يُنظُرُونَ يُمْهَلُونَ للتوبة
  - فَحَاقَ أخاط
  - أو نْزَلَ
  - يَكُلُو كُنُ يحفظكم
  - يُصْحَبُون يُجَارُونَ ويمنعون

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوّاً أَهَىٰذَاٱلَّذِي يَذْكُرُءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكِرُالَّحْمَٰنِ هُمْ كَيْفِرُونَ ١ فَيُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَىِي فَلَا تَسَنَّعُجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي مُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مُولَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ يَكُ تَأْتِيهِم بَغْتَ أَفَتَبُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ. يَسُنَهُزِءُ وَنَ ١٠ قُلُ مَن يَكُلُؤُكُمُ إِلَيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْكَنَّ بَلُهُمْ عَن ذِكْرِرَبِهِ مِمُّعُرِضُونَ ﴿ أَمُ لَمُهُمْ ءَالِهَ أُو تُمَنَّعُهُم مِّن دُونِكَ الْايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ١ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَتَوُلآءِ وَءَابِآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْمُ مُرُّأَ فَلَايَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفُهُمُ ٱلْغَيْلِبُونَ ١ نفخة يسيرة أدفعة يسيرة المعدل .
 أو ذوات العدل .
 مثقال حبّة وزن أقل شيء وزن أقل شيء خائفون
 المصنوعة المصنوعة بإيديكم

■ فَطَرَهُنَّ أَبْدَعَهُنَّ قُلُ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ﴿ وَلَبِن مَّسَّتَهُ مَ نَفَحَةٌ مِّنَعَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنيْنَابِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ الله وَلَقَدْءَاتَينَا مُوسَىٰ وَهَرُونَ ٱلْفُرِّقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ فَيَ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿ فَ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْءَ الْيَنْ الْإِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ شَنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَا ذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَهَا عَكِمْفُونَ ﴿ فَالْواْ وَجَدْنَا ٓءَابَآءَ نَالْهَا عَبِدِينَ ﴿ وَهُولَا اللَّهُ الْمَاعَبِدِينَ قَالَ لَقَدُكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وَ كُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ١ أَجِئُتنَا بِٱلْحُقِّ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ ﴿ فَالْ بَل رَّيُ كُورُ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ا وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَامَكُم بَعَدَأَن تُولُّواْ مُدِّبِينَ ا







- جُذَاذاً
   قِطَعاً وَكِسَراً
   آنَقَلَبُوا إلى
   أنِّ
   كلمة تَضَجُر
   وكراهية
   نافلة
   ناأل
- فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّاكَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهِ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنْذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَهِمِ مُ إِنَّ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ \_ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْمُدُونَ اللَّا عَالُواْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْذَابِ الْمُتِنَايَا إِبْرَهِيمُ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ، كَبِيرُهُمُ هَنْذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ أَنفُسِ هِمْ فَقَالُو أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ أَن مُكْمَ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ اللَّهُ مُ مُكِمُ فَكُم أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ مُ مُكُمَّ فُكِم أَنتُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّ رُءُ وسِهِمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَنَّوُ لَآءِ يَنطِقُونَ شَقَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُ حُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَيُّ أُفِّ لَّكُرُ وَلِمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ فَكُنَّا يَكُنَّارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَكُمًّا عَلَىٓ إِبْرُهِهِمَ ﴿ فَإِلَّا مُنْكِمًا عَلَىٓ إِبْرُهِهِمَ وَ الْكُلَّا عَلَىٓ إِبْرُهِهِمَ وَ اللَّهُ وَأَرَادُواْبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰزَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ شَ

سُورَةُ الزَّلِينَاءِ ٢١

■ قَوْمَ سَوْء فساد ويغل مكروه ■الْحَرِّ تُ الزُّرْعِ ■ نفَشَتُ فيه رُعَتُ فِيهِ لَيُلاُ بلا راع ■صنْعَةَ لَبُوس عَمَلَ الدُّرْعِ التحصينكم لتحفظكم وتقيكم ■ بَأْسِكُمُ خرب غدو کم ■ عَاصِفَةً

شديدةَ الهُبُوب

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوْ قِوَّ وَكَانُواْ لَنَكَا عَــٰبدينَ ﴿ اللَّهِ وَلُوطًاءَ انْيَنَـٰهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ ۚ إِنَّاهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ إِنَّ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّاهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَهُو مَا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَأَسۡ تَجَبۡنَا لَهُ فَاَ حَادَىٰ مُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلَّكَرُبِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِ اَيُدِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَاقُ دَوَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَهِدِينَ الْ فَفَهَّمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرُوكُنَّا فَعِلِينَ شَيَّ وَعَلَّمْنَكُ صُنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَا بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنْتُمُ شَكِكُرُونَ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأَمْرِهِ عِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰزَكُنَا فِيهَاۤ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۖ إِلَى

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذً نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلظُّبِرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَالسِّتَجَبِّنَا لَهُ, فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهً لَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ وَإِسۡمَعِيلَ وَإِدۡرِيسَ وَذَا ٱلۡكِفۡلِّ كُلُّ مِّنَٱلصَّىٰ مِنَٱلصَّىٰ الصَّعِينَ ﴿ وَأَدَّخَلْنَا هُمْ فِ رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تُقَدِرَعَكَ إِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَنْهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَٰلِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُۥ رَبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ مِنَا لَهُ مِيحَيِّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَيَدِّعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَاخَسِعِينَ شِيَ



- يَغُوصُونَ لَهُ في البحار لاستخراج نفائسيها
- ذا الْكِفْل قيل هو إلّياس
- ذا النون يُونس عليه الستّلام
- مُغاضباً غُضْبَانُ عَلَى قومه لكفرهم
- نقدر عَلَيْهِ لضيين غليه بخبس وتخوه
- رُغبا ورَهبا طَمَعاً وَخُوْفاً
  - خاشعين مُتَدلَّلين خاضعين

■ أخصنَتُ خفظت وصائت = أُمَّتُكُمْ ملتك ■ تقطُّعُوا أَمُّو هُمُّ تَفَرَّ قُوا فِي دينهم فرقأ ■ حَدَب مُرْ تَفِع مِنَ الأرص ■ يَنْسلُو نَ يُسْرَعُونَ النُّؤُولَ شاخصة أيصار مُرْتَفِعةً لا تكادُ تطرف = حَصَبُ جَهَنَّمَ وَ قُودُهَا

تَنَفُّسُّ شَدِيدٌ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَكَنَتُ فَرُجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ٓءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ شِ إِنَّ هَاذِهِ ۗ أُمَّتُكُمُ أُمَّاةً وَكِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ شَ وَتَقَطُّ فُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُ أَحُكُلُّ إِلَيْنَا رُجِعُونَ ١ فَكَن يَعْمَلُ مِن ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤَمِنُ فَكَاكُفُوانَ لِسَعِيمِ وَإِنَّالُهُ وَكُلِبُونَ فِي وَحَكُرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمْ أَنَّهُمْ لَايرَجِعُونَ ١ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١ وَٱقۡتَرَبَ ٱلۡوَعۡ دُٱلۡحَقُّ فَإِذَاهِي شَنْخِصَةُ أَبۡصَـٰرُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدُّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلُكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِِّنْ هَٰذَا بَلُكُنَّا ظَىٰلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١ ﴿ لَوْ كَانَ هَنَّوُلاَءِ ءَالِهَةُ مَّاوَرَدُوهَ أَوَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ شَ لَهُمَّ فِيهَازُفِيٌّ وَهُمَّ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسِّنَ أَوْلَتِبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ شَ

- صَوتُ خُرِكَةِ تَلَهُبهَا
- الْفَزَ عُ الأَكْبَرُ نَفْخَةُ البَعْثِ
  - السِّجلُّ الصيفة
  - للْكُتُب
- على ما يُكْتُبُ فيه
  - الزَّبُورِ الكُتب المُنرَّ لَة
  - الذِكْر
- اللُّوح ِ الْمَحْفُوطِ
  - لَلَاغاً
- وُصُولاً إلى البُغْيَةِ
  - آذَنتُكُمْ أغلمتكم
  - مَّا أُمِرْتُ بِهِ ■ عَلَى سَوَاءِ
  - مُسْتُوينَ فِي الإعلام به
  - فتنة لكم امتحانٌ لَكُمْ



زُلزَلَةَ السَّاعَةِ أهوالَ القيامةِ وشدائدَهَا



## بِسْ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيدِ

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكُنرَىٰ وَمَاهُم بِشُكُنرَىٰ وَلَنِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدُ

إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطَنِ مِّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ وَيُضِلَّهُ

وَيَهْدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِّن تُرَابٍ ثُبِمٌ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنْبَيِّنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُغُرِجُكُمْ

طِفْلَاثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَعْلَمُمِنَ

بَعَدِ عِلْمِ شَيْئَا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنَّا بَتَ مِن كُلِّرَوْجِ بَهِيجٍ ٥

■ تذهَلُ تَغْفُلُ وتُشْغَلُ

موييد عَات مُتَجَرُّ د

للفَسّادِ

نطفة
 منيًّ

عَلَقَةٍ

قطعةِ دَم ِجامدٍ

■ مُضغَةٍ قِطْعَةِ لَحمٍ

قَدُرَ مَا يُمْضُغُ

■ مُخلَقة

مُسْتبينَةِ الحَلْقِ مُصَوَّرَةِ

لِتَبْلُغُوا أَشْدُكُمْ
 كَمَالَ قُوتكُمْ

وعُقْلِكُمْ • أَرْذَلِ العُمُرِ

أُحسَّهِ ؛ أيُ الْخَرفِ والهَرَمِ

■ هَامِدَةُ

يَابِسَةٌ قَاحِلَةً

■رَبَتْ

ازْدَادَتْ

والتفخت

■ زُوْج ِ بَهِيج ِ صِنْف حَسَنٍ

💣 تفخيم الراء 🥏 قيشة

إحقاء, ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 ادغاء ممالا بلفظ



) مـدُ ٦ حـركات لزومـاً 🧶 مدًّا او امدُ واجبٍ ٤ او ٥حركات 🔞 مدُ حـ

■ ثَانِيَ عِطْفِه لاويأ لِجَانِبهِ تكبرأ وإباء ■ خِزْي ذُلُّ وهَوَان ■ عَلَى حَوْفِ قلق وتُزَلُّؤُل في الدِّين الْمَوْلَى النَّاصرُ ■ العشير الصَّاحِبُ المعاشير ■ بسبب بحبل =ثُمَّ لْيَقْطَعُ

ثمَّ لُيُخْتَنِقُ بِه

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِي كُعِي ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ إِنَى وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ إِنِيُ قَانِيَ عِطْفِهِ وِلِيُضِلَّ عَن سَبِيلُ للَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزُيُّ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِمَاقَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ فَإِنَّ وَمِنَ لَنَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللَّهُ عَلَى حَرُفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِمِي وَإِنَّ أَصَابَنُهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجَهِمِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُيْسُرَانُ ٱلْمُبِينُ شَا يَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ إِذَاكَ هُوَا لَضَّا لَا لَهُ الْمَعِيدُ ١ ضَرُّهُ وَأَقَرُبُ مِن نَّفُعِ لَمِ عَلَيْ لَكُولُكُ وَلَيْ مُسَالُعُ مِن نَّفُعِ لَمُ عَلَيْ لَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلُ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ شَ

الصابين
 عَبَدَةَ الملائكةِ أو
 الكواكب
 حَقَّ عَلَيْهِ
 ثَبَتْ وَوَجَبْ
 الماء البالغ نهاية
 المحرازة
 يُحقهر به
 يُذَابُ به
 مقامع
 مُعارف .
 أو سباط



وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلُنَكُهُ ءَايَنتِ بِيِّنَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلتَّصَدِينَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَاهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرَأَتُ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّاجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّكُرِمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفُعَلُمَا يَشَآءُ ١ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُمَا يَشَآءُ ١ ﴿ هِ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهُمُّ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١ أَنَّ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ أَن كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيُحَكُّونَ فِيهَامِنُ أُسكاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ شَ

- المسجد الحرام مكة ( الحَرَّم
  - الْعَاكِفُ فِيهِ المُقِيمُ فِيهِ
  - الباد الطَّارِىءُ غيرُ المقيم
    - بالحاد
  - ميل عن الحقُّ إلى الباطل
- بَوَأْنا لإبْراهيم وَطَّأْنَا . أو بَيُّنَّا لَهُ
- أذًنْ في النَّاس ناد فيهم وأغلمهم
  - رجالاً مُشْاةً
- ضَامِر بَعيرِ مَهزول من بُعْدِ السُّقَّةِ
- فَج عَمِيق طَرِيقِ بَعِيدٍ
- بهيمة الأنغام الإبل والبقر والغنم
- ثُمَّ لَيقُضُوا تفشهم يزيلوا أدرانهم وأوسائحهم
- خُرُمَاتِ اللهِ تكاليفُه في الحج وغيره
- الرِّجْسَ
- القُذَرَ ، وهو الأو ثان
- قَوْلَ الزُّور الكذب

## وَهُ ذُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ ذُوَّا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله الله والمستجد المستعلق المستعلم الله والمستجد

ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ

وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلُونَّ ذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ إِنَّ الْمِرْنَّاذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ الْ

وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَا ثُثَرِكَ إِن

شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّلَّإِفِينَ وَٱلْقَآ إِمِينَ وَٱلْقَآ إِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ

ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُاوَعَلَىٰ

كُلِّ ضَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقٍ ١

مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّو مَنْتٍ

عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَ فِرَّفَكُمُ وَأُمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ

ٱلْبَآبِسَٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيَقَضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ

نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ فَيُ اللَّهُ وَمَن

يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتَ

لَكُمُ ٱلْأَنْعُ مُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ أَلْأَنْعُ مُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ أَفَ أَجْتَ نِبُواْ

ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَنِ وَٱجْتَنِهُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ إِنَّ

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشَّرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشِّرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقٍ الله وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكِيرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُوْفِهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى ثُمَّ مَعِلُّهَ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ لَي اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُرُ وَالْسَمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَاهُ كُوْ إِلَٰهُ وَحِدٌّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّرِٱلْمُخْبِيِنَ إِنَّ الْأَيْنَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُ اللَّهِ وَٱلْبُدُ اللَّهُ مِنْ شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطِّعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرَّكُذُلِكَ سَخَّرْنِهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَيْ لَنِينَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُا وَلَكِكِن يَنَا لَهُ ٱلنَّقُويِ مِنكُمْ كَذَٰ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ مُكُورٌ وَبُثِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَ فِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١

الخزب ٣٤ المُعْتَرَّ الذي يتعرَّض لكُمْ دون سؤالِ

خُنَفَاء الله

مائلين عن الباطل

إلى الدِّين الحِقَ تهوي به الرُّيخُ تُسْقِطُه و تَقُذْفُه

■مُكانٍ سحيق موضع بعيد

شغائر الله البُدْنَ المهداة للبُدْنَ المهداة للبُرْيْتِ المعظم

ولجوب نحرها

وإلى البيتِ العتيقِ الخرم كلَّه •مَنْسَكاً

إِرَاقَة دماء قُرُبَاناً • بَشُر الْمُخْبِتينَ

المتو اضعين

لله ِتعالى **■ وَجلَتْ:** خَافَتْ

البُدنَ
 الإبل . أو
 هى والبَقَرُ

ا شعائِرِ اللهِ أغْلام شريعتِه

> في الحج ■ صوّافً

قَائمَات صَفَفَنَ

أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ • وَجَبَتْ جُنُوبُهَا سَقَطَتْ عَلَى

الأرْض بعدَ النَّحْرِ **=الْقانِعَ**: السَّائِلَ

> **اً =خوَّانٍ** خائن لِلأمَانَاتِ

💣 تفخیم الراء 👛 تلفاہ

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغاء، ومالا بلفظ

سدَ ٦ حبركات لزوماً 🤚 سدَ٢ او ١٤ و ٢ جبواراً دُ واجب ٤ او ٥ حركات 💮 سدَ حسركنسان

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتَكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الْآ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَنْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفُّحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّكِّ مَتْ صَوْمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ عَنِيزُ شِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكُوٰ ةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُرُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَتُمُودُ فِي وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ فِي وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلۡكَخِوبَنُ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ فَكُنْ فَكَانَ نَكِيرِ ١ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّ عَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ١ أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ مِمَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

صَوَامِعُ
 مَعَابِدُ رُهْبَانِ
 النَّصَارَى
 بِينعٌ
 کَنَائِسُ

النَّصَارَى ■ صُلُوَاتٌ

كَنَائِسُ الْيَهُود • أَصْحَابُ

> مَدْيَنَ قَوْمُ شُعَيْبِ

قَامُلَيْتُ
 لِلْكَافِرِينَ
 أَمْهَالْتُهُمْ

وأتحرث عقوبَتَهُمْ

 ◄ كَانُ نكير إنْكَارِي عَلَيْهِمْ
 بالعقوبات

> ■ فكَأَيِّنُ فكَثيرٌ

خاوية على
 غُروشها
 خربة متهدّمة.
 أو خالية

قصر مشيد
 مَرُفُوع البنيان

من أهلِها

🔵 سدً ؟ حركات لزوساً 🧶 مدًّا او \$ او جوازًا فمدً واجب \$ أو ۵ دركات 💿 مدًّ حسر كة ـــــان

ظَائِينَ أَنْ يَفِرُّوا من عذاينا ■ تمنّی قَرَأُ الآيات المنزلة عليه ألقى الشيطانُ في أمنييته ألقى الشبة فيما يقرؤه ■ فتُخبتَ تطمئل وتسكن • مرية شَكُّ وقَلَقِ

وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيْنِمِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ هُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ فَيَ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجِي إِلَّا إِذَاتُمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِيكَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَي الْمُعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ أُوإِتَ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ شَقَاوَ إِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ فَكُوبُهُمْ أُو إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ فَا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِمِّنْ مُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ١

مُذخالاً
 غير ضئونه الجئة . أو
 ذر جات
 رفيعة فيها
 دُم بُغي عليه طليم بمعاودة العقاب العقاب يُذجل المؤلم بمعاودة العقاب العقاب



ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ نِلِلَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَكْتِنَا فَأُوْلَنِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُـكَّ قُيَـلُوٓ ٱلْوَمَاتُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَكُ لَخِلَنَّهُم مُّلْخَكَلَا يَرْضُوْنَهُ ۖ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمُ حَلِيمٌ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَلَيْ مُغِيَ عَلَيْ إِلَيْ مَاعُوقِبَ بِهِ عَلَيْ مُعَلَيْ إِلَى مَاعُوقِبَ بِهِ عَلَيْ مُعَلَيْ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل لَعَ فُوِّ عَنُورٌ فَهُ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْ لَفِي ٱلنَّهَارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيَّلِوَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ الله الله عَهُواً لَحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكُمُونَ اللَّهُ هُواً لَحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكُمُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْمَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَبِيرُ ١ أَلَوْتَكُوأَ إِلَّا اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ إِنَّ لَّهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَٱلْغَنِي ٱلْحَرِمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





ت لزوما ، مدًا أو الو اجوازاً

منسكا شريعة خاصة خاصة خيرة وبرهانا خيرة وبرهانا تيسطون تيشون تيشون قيرة فلا ألم المالية المالية والمالية و

أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكَكُومٌا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمُ لِنَّا وَهُوَٱلَّذِي أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَإِن جَنْدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يُوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۗ فِي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مِنْ لَطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِننَّصِيرِ اللَّهِ وَإِذَانُتُلَاعَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَابَيِّننَتِ تَعُرفُ فِي وُجُوهِ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنِكَرِيكَادُونَ يَسَطُونَ بِٱلَّذِينِ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَآ قُلْ أَفَأُنِيَّ ثُكُم بِشَرِّمِّن ذَلِكُمُ ٱلنَّارُوعَدُهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّا

- مَا قَدَرُوا اللهُ مَا عَظَّمُوهُ
- اجْتَبَاكُمْ اختاركم لدينه وعبادته
- خرج يشو



يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسۡتَمِعُواْ لَهُۥ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَكُمَّ وَإِن يَسْلُئُهُمُ ٱلذُّكَابُ شَيْئًا لَّايَسُ تَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ شَيُّ مَاقَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكَدرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوى عَنْ عَزْ اللَّهُ اللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْ كَعَ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بُصِيرٌ ﴿ فَا يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُـدُواْ وَٱسۡجُـدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَكُواْ ٱلْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ ﴿ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَٱجۡتَبُكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَسَمَّلُكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُولَا كُمُ فَنِعْمَ ٱلْمُولَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١ إِلَيْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ

## 

قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوْةِ

فَنعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ إِلَّاعَلَىٰ

أَزُورِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ الْ

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَيۡمِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ

لِأُمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ

يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ اللَّهِ الَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِن

سُكَنَلَةِ مِن طِينِ إِنْ أَمُّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِمِّكِينِ إِنَّ ثُرَّ

خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَىةً فَحَلَقَنَا

ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا

ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ

لَمِيِّتُونَ إِنَّ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبَّعَثُونَ إِنَّ وَلَقَدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ هِ



- أَفْلَحَ المؤمِنُونَ
   فَازُوا وَنْجُوا
- ◄ خاشِعُونَ
   مُتَذَلَّلُون خَائِقُونَ
  - اللّغوِ مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ
    - = العَادُونَ
    - المُعْتَدُونَ • الفِرْدَوْسَ
  - أعُلَى الجِنَانِ
    - سُلالة
  - خُىلاصَةٍ ■قرار مَكِين
- مُسْتَقَرٍ مُتَمَكَّنِ ، وَهُوَ الرَّجِمُ
  - علَقَةً
  - دَما مُتَجَمِّداً
    - 🛚 مُصْغَةً
  - قطعة لحم
  - قَدْرَ مَا يُمضَعُ
  - قَتَبَارَكَ اللهُ
     تعالى أو تكاثرَ
- تعالى او تكاثر خَيْرُه وَإِحْسَائُهُ
- أحسن الخالقين
- أَتْقَنُ الصَّانِعِينَ . أو المُصَوَّرِينَ
  - ■سَبْعَ طَرَانق منبُعَ سَمُوات

■ بقدر بمِقْدَارِ الحَاجَة والمصلحة

■ شجَرةً

م هِي شجرة الزيتون

> بالدُّهْن بالزُّيْتِ

 صبغ للآكلين إدّام لَهُمْ

> الأنعام الإيل والبقر

والغنم

■ لَعِبْرَةً لآية وعظة

■ يتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يترأس ويشرف عَلَيْكُمْ

> ■ بِهِ جِنَّةٌ بِهِ جُنُونٌ

■ فَتَرَبُّصُوا بِهِ

الْتَظِرُوهُ واصبروا عليه

■ بأغيُننَا

برغايتنا وكلاءتنا

■ فَارَ التَّنُّورُ تَنُّورُ الخُبْز المَغْرُوفُ

> ■ فَاسْلُكْ فأذخِل

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ الْقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ حَنَّاتٍ مِّن نَجْيِلٍ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ ﴿ وَهَا حَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنَٰبُثُ بِأَلدُّهُنِ وَصِيِّغِ لِّلْاً كِلِينَ آَنَا وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ ْفِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَاتَأُ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ شَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَٰهٍ عَيْرُهُ وَ أَفَلَانَنَّقُونَ شَيُّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَاهَاذًا إِلَّا بَشَرُّهِ مُّ لَكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَنْذَا فِي عَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ ۦ جِنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ ۦ حَتَّى حِينِ ١٩٠٥ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِٱصَٰنَعِٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِـنَافَإِذَا جَكَاءَأُمْرُنَا وَفَكَارَٱلتَّـنُّورُّفَٱسْلُكَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُحَكِظِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴿ • مسرة مكاناً أو إنزالاً

■ لَمُبْتَلِينَ

لَمُخْتَبِرِينَ عبادنَا بِهِذِهِ الآياتِ

قُرْناً آخَرينَ

هُمُ عَادٌ الأولَى

المالأ
 وُجُوهُ الْقَوْم

وجوه القوم وُسَادَتُهُمُ

ا أتْرُفْنناهُمْ نَعَمْناهُمْ وَوسَعْنَا عَلَيْهِمُ

> ■ هَيْهَات بَعُدَ

■ الصَّيْحَةُ

الْعَذَابُ المُصْطَلِمُ - يُزادُ

هَالِكِينَ كَغُقَاء السَّيُّل (حَمِيلهِ)



■ فَبُعُداً
 مَلاكاً

■ قُرُوناً آخَرِينَ
 أَمْماً أُخْرَى

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَأَنَتَوَمَنَ مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُلِ ٓ لَٰٓحَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّىٰنَا مِنَٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ شَيُّ وَقُل رَّبِّ أَنِزِلْنِي مُنزَلًامُّبَارَكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ شِيُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَٰتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ شِيُّ ثُرًّا لَشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًاءَ اخَرِينَ شَيُّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلاَ نَنَّقُونَ شَيًّا وَقَالَ ٱلْمَلاُّمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنْكُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ وَٱلدُّنْيَا مَاهَنِذَآ إِلَّا بَشَرُّمِّ ثُلُكُرُياً كُلُ مِمَّاتاً كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ ۗ إِذًا لَّحَاسِرُونَ الَهُ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ ثُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ انَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ شَيَّ إِنَّ هُوَ إِلَّارَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرِّ فِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصُبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ الْكَالَيْصُبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأَنَامِنَ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۗ

مُتَنَابِعِينَ علَى فَتَراتٍ = جَعَلْناهِمْ أَحَادِيثَ مُجرَّدَ أُخْبَارِ للتَّعَجُّبِ والتلَهِّي

■ تئری

■ سُلْطَانِ بُرْ هَانِ

قُوْماً عَالِينَ
 مُتَكَبِّرِينَ
 مُتَطاوِلينَ
 بالظُّلْم

آويْنَاهُمَا
 أؤصلْنَاهُمَا

■ رَبُوَةٍ مُكانٍ مُرْ تَفِعٍ

■ مَعِينِ مَاءِ جَارِ ظَآهِرِ للعُيُونِ

أُمتُكُمْ
 مِلتُكُمْ

 فَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُم تفرُّقُوا في أمْرِ دِينِهِمْ

رِ آِئِرُا • زُبُراً قطَعاً وَفَ

قِطَعاً وَفِرَقاً وأخزاباً

غَمْرَتِهِمْ
 خهائتِهِمْ
 وَضَلَائتِهِمْ

■ أَنَّ مَا لُمِدُّهُمْ بِهِ
 نَجَعْلُهُ مَدَداً لهم

مُشْفِقونَ
 خَائِفُونَ حَذِرُونَ ﴿

مَاتَسَبِقُمِنَ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا تُتَرَّ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رُّسُولُهُ كَاكَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعُنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُغُدًا لِّقَوْمِ لِلْايُؤْمِنُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ الْمُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِتَايَنْتِنَا وَشُلُطَنِ مُّبِينٍ شِيَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِدُونَ ﴿ فَكَانَّا اللَّهِ فَكَذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ الله وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَ عَكُلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمَ وَأُمَّاهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَا لِهِ عِلْمَا أُمَّاتُكُمْ أُمَّاةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ شِنْ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴿ فَا فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مُحَتَّى حِينٍ ﴿ فَي أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِيهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ فَا نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَلَا يَشَعُرُونَ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

■ لَنَا كِبُونَ

مُنْخَرِفُونَ عَنِ الْحَقِّ زَائِغُونَ

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١ يُؤثُونَ مَاءاتَوُا يُعْطُونَ ما أَعْطُوْا أُولَيِّكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَنِقُونَ شَيَّ وَلَانُكَلِّفُ ■ و جلة خَائِفَةٌ أَلَّا تُقْبُلَ أغمالهم نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوَلَدَيْنَا كِنَبُّ يَنْطِقُ بِأَلْحَقَّ وَهُوْلَا يُظْلَمُونَ ١ ■ ۇسغها قَدْرَ طَاقَتِهَا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمُ لَهَا من الأعمال ■ غَمْرَةِ عَلِمِلُونَ النِّنَ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ جُهَالَةٍ وَغَفْلَةٍ ■ مُتْرَفِيهِمُ منعميهم ا لَهُ اللَّهُ عَرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّاكُمْ مِّنَّا لَانْنُصَرُونَ ١ فَيْ قَدْكَانَتُ ءَايَـتِي ■ يَجْأُرُونَ يَصُر نُحُونَ نْتَكَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ ١٩ مُسْتَكْبِرِينَ لمستغيثين برأهم ■ تنكفُونَ بِهِ عَلَمَ اللَّهُ مُرُونَ إِنَّ أَفَلَمْ يَدَّبُّواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ترجعون معرضين ■ مُسْتَكُبرينَ بهِ ءَابَاءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ مستعظمين بالبيت المعظّم ■سامراً الْ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ -جِنَّةُ أَبَلَ جَاءَهُم بِأَلْحَقِّ وَأَكَثَرُهُمُ لِلْحَقِّ شمارأ حوله بالليل كُرِهُونَ ﴿ فَا وَلُوِٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِٱلسَّمَوَتُ ■ تهجُرُونَ تَهْذُونَ بالطعن وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾ بَلُ أَنيُنكُهُم بِذِكِرِهِمْ فَهُمْ عَن في الآيات ■ به جنَّةٌ ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ شَيُّ أَمْرَتَتَ عُلَّهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ به جُنونٌ = حرجاً جُعُلاً وأَجْرِأ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ شِنِ وَإِنَّكَ لَتَدَعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ شِنَ من المالِ

سد ۲ حركان لزوما ف سد ۲ او ۱ او ۲ جـوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ن مد حــركنـــان

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكُونَ ﴿



■ لَلَجُوا في طُغياتِهم لَتَمَادُوا في

> ضلالِهم وكفرهم

■ يَعْمَهُونَ

يَعْمَوْنَ عن الرُّشْدِ. أو يتحَيِّرُونَ

قَمَا اسْتَكَانُوا

فَما خَضَعُوا وأظُهَرُوا الْمَسْكَنةَ

مَا يَتَضَرَّعُونَ
 مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ

ئعّالى بالدُّعَاءِ

■ مُبْلِسُونَ آ

آيسُونَ من کل خَيْرِ

= ذَرَأُكُم

خَلْقَكُمْ وَبَثَكُمْ بالتناسل

■ أساطيرُ الأوَّلِينَ أكاذيبُهم المسطورةُ في كُتُبهم

■ مَلَكُوثُ

المُلْكُ الوَاسِعُ • يُجِيرُ

يُغيث ويحْمي من يَشَاءُ

■ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ لَا يُغَاثُ أَحَدٌ مِنْهُ وَلَا يُمنَعُ

■ فأنَّى تُسْخُرُونَ فكَيْفَ تُخْدَعُونَ

عن توحيده

757572



ا أغوذ بك المتنع وأمتنع المشرات الشرات وامتنع الشرات ووساوسهم المغرية ووساوسهم المغرية وون المغرية وون المغرق المغرق المغرق المغرق المكالحون وقال المكالحون

غبوس وتفطيب

بَلْأَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ شَقَّ مَاٱتَّخَذَاللَّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَنْهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَنْهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَا بَعَضُهُمْ عَلَى بَعَضِ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ عَلِمِ ٱلْغَيْبِوَالشَّهَا لَهُ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُثَرِّكُونَ فَقُ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَيِّي مَا يُوعَدُونَ شِنَّ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلْدِرُونَ ﴿ فَا ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِيهِيَ أَحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١ وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ فَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ١٩٤٥ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرۡجِعُونِ ١ اللَّهِ لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَلِحًا فِيمَاتَرَّكُتُ كَلَّاۤ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَقَا بِإُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ١ فَيَ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ مُ يَوْمَ إِذِ وَلَا يَتَسَاّ عَلُونَ شَ فَمَن تَقَلَتُ مَوْزِنُهُ فِأَ وَلَيِّكَ هُمُ مُ ٱلْمُفَلِحُونَ لِنَا وَمَنْ مَا لَكُونِ فَا وَمَنْ خَفَّتَ مَوَّزِينُهُ فَأُولَيْ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِيجَهَنَّمَ خَلِدُونَ إِنَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوَهُمْ فِي كَلِحُونَ فَنَا

- غَلَنتُ عَلَيْنَا اسْتَولْتُ عَلَيْنَا
  - شِقُو تُنَا شَقَاوَ تَنا .
  - أو سُوء عاقبتنا
  - اخسئه ا
  - آنُزَ جرُوا وآبعُدُوا
  - مَهْزُوءاً بهمَّ
  - فَتَعَالَى اللهُ ارْ تَفَعَ وَتَنَزُّهُ عن العَبَثِ



## لِلَّهِ ٱلرِّحْزِ الرِّحِيرِ

أو جبنا أحكامها ■ يَرِمُونَ المخصنات يَقَذِفُونَ الْعَفيفَات بالرُّ نَا

يَدُرأُ عَنْهَا

يَدْفَعُ عَنْهَا

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَنتِ بِيِّنَاتِ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ إِنَّ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُ وَأَكُلَّ وَلِحِدِمِّنْهُمَامِاْ تَهَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم جِمَارَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوَمِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الزَّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَق مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدًاءَ فَأَجَلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقَبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ الْآُ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَرْيَكُنَ لَمُّمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمِ أَرْبَعُ شَهَادَ تِإِباللَّهِ إِنَّهُ لِكِمِنَ الصَّادِقِينَ شَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعُنتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ وَهَدُرَوُ الْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشُّهُ دَأَرْبَعَ شَهَدًا تِبِإِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَٱلْخَلِمِسَةَأَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ





بالإفلې
 أَتْبَحِ الْكَذِبِ
 عُصْبَةً مِنْكُمْ
 عُصْبَةً مِنْكُمْ
 تَولَّى كِبْرَهُ
 تَولَّى كِبْرَهُ
 تَحمَّلُ مُعْظَمَهُ
 اَفْضَتُمْ فيه
 وَائْدَفَعْتُمْ فيه
 مَهْنَا
 مَهْنَا
 بَهْنَانٌ
 بَهْنَانًا
 بَهْنَانًا
 بَهْنَانًا
 بَهْنَانًا
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانًا
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانَعُنْهُ
 بَهْنَانُ
 بَهْنَانُ
 بَهْمُنَانَ
 بَهْنَانَ
 بَهْنَانُ
 بَهْنَانَ
 بَهْنَانُ
 بَهْنَانَ
 بَهْنَانُ
 بَهْنُ
 بَهْنَانُ
 ب

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرُلُّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ مَ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَ آلِفْكُ مُّبِينٌ ١ جَآهُوعَلَيْهِ بِأُرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِ كَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ١ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلَّمَ بِهَنذَا شُبْحَننَكَ هَنذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ إِنَّ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ إِلَّا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ شَ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ شَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١



■ خطوات الشيطان طُرُقَهُ وَآثَارَهُ ■ مَا زَكَى مّا طَهُرّ من ذئس الذُّنُوب ■ لا يَا تل لَا يُحلف . أو لا يُقصرُ ■ أو لوا الفَضل الزيادةِ في الدِّينِ ■ السَّعَة الغنى دِينَهُمُ الْحَقَّ جزاءهم المقطوع به لَهُمْ استأنسوا

تستأذنوا

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَ إِنَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مِأَمْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُمْ مِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيِعَ مَانُونَ إِنَّ يَوْمَبِدِيُوفِي مُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعَلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَانَ الْخَبِيثَاتِ الْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَنَ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَنِ أَوْلَيِّهِكَ مُبَرَّءُون مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدُ فَي يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدُخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسُتَأْنِسُواْ <u></u>وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ شَ

■ أَزْكَى لَكُم أطيب وأطهر لكم = جُنَاحٌ منفعة ومصلحة لكم يخفضوا وينقصوا ■ وُلِيَضُّرِبُنَ وليلقين ويُسْدِلْنَ · بخمرهن ا أغطية رۇۇسىھىن ■ عَلَى جُيُو بِهِنَّ ( صُدورهنَّ وما حَوَالَيْهَا) لِبُعُولَتِهِنَّ لأزواجهن

■ مَتَا عُ لَكُمْ

■ يَغْضُوا

عَلَى مواضعها

 أولى الأربة أصحاب

الحاجة

إلى النّساء

■ لم يَظْهَرُوا لم يطَّلعُوا

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَى لَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَدَخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَنَعُ لَّكُوْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ شَ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْفُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزُّكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَ نَ مِنَ أَبُصَـٰ رِهِنَّ وَيَحُفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْأَبُنَآيِهِ ﴾ أَوْأَبُنَآيِهِ ﴾ أَوْأَبُنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أُوۡ إِخُوۡنِهِنَّ أُوۡبَنِيٓ إِخُوۡنِهِ ﴾ أُوۡبَنِي أُوۡبَنِي أُوۡبَنِيٓ أُخُوۡتِهِنَّ أُوۡنِسَآ بِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْنُهُنَّ أُوِٱلتَّبِعِينَ غَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هَا الأيامَى
مَنْ لَا زَوْج
الماومَنْ
لَا زَوْجَ لَهُ
الْكِتَاب
عقد المكاتبة
المالكين
المالكين
المالكين
الماء كُمْ
الرَّبَى
الرَّبَى
المُعَاءِ
وَتَصَوَّناً عنه
وَتَصَوَّناً عنه
وَتَصَوَّناً عنه

الله نور ...
 مُنور ...
 أو مُوجد ...
 كوشكاة
 كوشكاة
 كوشكاة
 كوكرة
 مُضيىء مُثلالية
 تُعطّم
 بالغدة
 بالغدة

والأصال

أواثيل النهار

وأواجره

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُمُ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ﴿ وَٱللَّهُ وَاسِمُ عَكِيمُ ﴿ إِنَّا وَلْيَسْتَعَفِفِٱلنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ <del>ۗ</del> وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمُ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدُن تَعَصَّنًا لِّنَبَّنَعُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِه هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْ وَلَقَدُ أَنزَلُنا إِلَيْكُمُ وَءَاينتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبِّلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُنُورِهِ - كَمِشْكَوْةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوْقَدُ مِنشَجَرَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ زِيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ نُّوْرُعَكَى نُورِ يَهَدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لِهِ ۖ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَفِيهَا ٱسْمُدُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۞

■ کَسَراب كالمّاء السَّارب

■ بقيعة في مُنْبَسِطِ مِنَ الأرض

■ بَحْرِ لُجِّي غَمِيقِ كَثِيرِ الماءِ

> ■ يَغْشَاهُ يَعْلُوهُ ويُغَطِّيهِ

> > ■ صَافًاتِ باسطات أجنحتهن

في الْهَواء ■ يُزُجى سَحَاباً

يَسُوقُهُ برفُق = زکاماً

مجتمعا بغضه فَوْقَ بَعْض

> ■الْوَدْقَ المُطَرّ

■ خلاله

فتوقيه ومخارجه

■سنا بَرْقِهِ ضَوْءَهُ وَلَمَعَانَهُ

رِجَالٌ لَّا نُلُهِيهُمْ تِجَنَّرَةٌ وَلَابَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلرَّكُوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ شَ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَيَّىۤ إِذَا جَآءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ, فَوَفَّنْهُ حِسَابَهُ, وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ مَا لَحِسَابِ أَوْكَظُلْمُنْتِ فِي بَحْرِلَّجِيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَحَابُ ظُلْمُنْ أَعُلُمُ اللَّهُ الْفَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ لِلَّهُ

يَكُدُيرَكُهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجُعَلِ ٱللَّهُ لَهُ إِنُّورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ إِنَّ اللَّهُ الْمُرْتَ رَأَنَّ

ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَّاتٍ كُلُّ قَدُ

عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلُكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلْأَتْرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي

سَحَابًا أَمُ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجِعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ

خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدِ فِيصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسَنَا بَرُ قِهِ مِيَدُهُ مُن إِلَّا بُصَيْرِ اللَّهُ

مُذُعِنين
 مُنْفَادِين
 مُطِعِين
 يُحيف
 يُجُور
 جُهْد أَيْمَانِهمْ
 أُغْلَظها
 وأُو كَدَها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَيْ لَقَدْ أَنزَلْنَآءَ ايَنتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ شُسْتَقِيمِ ١ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَا كُا وَاذِادُكُو الْهَا لَكُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بِيَنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَمُ مُ الْحَقُّ لِيَكُ يَأْتُو ۚ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِر ٱرْبَابُواْ أَمَّ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ إِبَلْ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعُنَا وَأَطَعَنَّا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٩٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُّهِ فَأُولَتِ كَ هُمُ ٱلْفَآ بِرُونَ وَأُقُسَمُواْ بِٱللّهِ جَهِدَأَيْمَ نِهِمْ لَيِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعَرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ لِمَاتَعُ مَلُونَ ١



مُعْجِزِينَ
 فائتين من
 غَذَابِنا
 جُمّاحٌ
 إِثْمٌ أو
 خَزَجٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ الْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَمُمْ وَلَيْ بَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعُ لَذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ شَيْ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونَهُمُ ٱلنَّارِ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنَكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْ كُوْ وَٱلَّذِينَ لَرِّيبُلُغُوا ٱلْحُلْمَ مِنْكُورٌ تُلَثَّ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَىٰ بَعۡضِ كَذَٰ الِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيۡتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۖ فَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۖ

الْقواعد
 النّساء الْعَجَائِرُ
 مُتَبَرِّ جَاتٍ بِزِينَةٍ
 مُظهرات لَها
 مَا مَلَكُتُم
 مَقاتِحَه
 مما في تصرُّ فكم
 وكالةً أو
 حفظاً
 أشتاتاً
 مُتَفَرِّ فِينَ

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَ فَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ فِي وَأَلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَنْ يَضَعَنَ ثِيَابَهُ ﴾ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفُ كَ خَيْرٌ لَّهُ سَ وَاللّهُ سَكِيعُ عَلِيكُ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِ آبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهُ لِيَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أُوبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُم مُّفَاتِحَهُمْ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُ مُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَ

■ أَمْرٍ جَامِعٍ أَمرٍ مُهِمٍّ يَجْمَعُهُمْ لهُ

■ دُعاءَ الرَّسُولِ

نِدَاء كم له 🐯

■ يَتسَلَّلُونَ مِنْكُمْ يَخْرُجُون منكم تدريجاً

في حفْيَةٍ

■ لِوَاذَاً يستتر بعضُكُم ببعض في

الخروج

■ فِتْنَةً
 بلاء ومِحْنَةً

في الدِّنْيَا

تبارك الذي
 تعالى أو
 تكائر خيرهُ

وإلحسائه

نَوَّلَ الْفُرْقانَ
 الْفُرْآنَ



فقدرة ما مياً ولما يصلح له

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَاكَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيْ لِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ ٱللَّهَ إِنِّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ شَ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَا قَدَيْعَلَمُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَاْ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ = أَن تُصِيبَهُمْ فِتُنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْ هِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِكُلِّ



بِسْ السَّمْ السَّمِ ا

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا شَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدًا وَلَمْ

يَكُن لَّهُ, شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ, نَقَدِيرًا إِنَّ

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 الغَاد، ومالاً بلغظ

) مدّ ٦ حركات لزوماً 🥮 مدّ ٢ او ١ او ٦جوازاً إمدُ واجب } او ٥ حركات 🚳 مدّ حسركنسان نشوراً
 إحبّاء بعد الموت
 إفْكُ
 كَذِبٌ
 أَسَاطِيرُ الأُولِينَ
 أَسَاطِيرُ الأُولِينَ
 أَكَاذِيهُمْ
 المسطورةُ في
 كَتُبهم
 أَوَّلَ النّهارِ
 أَوَّلَ النّهارِ
 جَنَّةُ
 رَجُلاً مَسْحُوراً
 فَلَبُ السَّحُوراً

علَى عَقْلِهِ

وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ عِهَ اللَّهَ لَا يَخَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَاهُ وَلَانُشُورًا إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْجَآءُ وظُلْمًا وَزُورًا إِنَّ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ ثُمُّكَى عَلَيْهِ بُصِحُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ قُلُ أُنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَفُورًارَّحِيًّا ١ وَقَالُواْ مَالِهَ نَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواةِ لَوْلِآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَدُ,نَذِيرًا ﴿ أُويُلُقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنْ أُوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّارَجُلَا مَّسْحُورًا ١٩ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحَيِّهِ ٱلْأَنْهَ لُرُوَيَجُعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنكَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا شَهَا

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ فَا وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًاضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَا لِكَ ثُبُورًا شَ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَ حِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ أَذَ لِكَ خَيْرُ أَمْ جَنَّ أُلُخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُ حَزّاءً وَمُصِيرًا إِنَّ لَمُّ مُ فِيهَامَا يَشَاءُونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًّا مَّسْءُولًا ١ فَي وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَوُلآءِ أُمِّهُمْ ضَكُوا ٱلسّبِيلَ ١ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِيآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلدِّكَرَوكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرَفًا وَلَا نَصُرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفُّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ

زفيراً
 ضوث تنفسي
 شبيد
 مفرنين
 مضفدين
 بالأغلال
 شوراً
 هلاكا
 قوماً بوراً
 هالكين
 هالكين

أو فاسيدينَ عَرْفاً دَفْعاً لِلْعَدَابِ عَنْ أَنْفُسِكُمُ فِئْنَةً

ابتلاء ومحنة

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا شَ



تجاوزوا الحد في الطُّغْيّانِ حِجْواً مَحْجُوراً خزاما مُخرِّماً

عَلَيْكُم البُشْرَى ■ هَبَاءُ كالهباء

> ( ما يرى في ضوء الشمس

> > ■ مَثْثُوراً مُفرِّقاً

كالغبار)

أخسن مقيلاً

مكان استرواح

بالغمام

السُّحَابِ الأَبْيضِ الرَّقيق

طريقاً إلى الجُنَّةِ

■ خددولاً كثير التُّرْكِ

لمن يُواليهِ

 مَهْجُوراً مَثْرُوكاً مُهْمَلاً

**=** رَ تُلْنَاهُ

فَرَّ قَنَاهُ آيَةً بَعْدَ آيَةِ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْ نَا ٱلْمَكَ إِكُهُ أُوۡنَرَىٰ رَبَّنَآ لَقَدِٱسۡ تَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوَّا كَبِيرًا إِنَّ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِ كُدَّ لَا بُشُرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحَجُورًا ١١ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا ١٩ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيٌّ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَا ۗ وَبِأَلْغَمَ مِ وَنُزِّلَ ٱلْمَاكِمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَاكِمِ تَنزِيلًا ١ أَلُمُلُكُ يَوْمَبِ إِٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَ لَيْتَنِي ٱتُّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلَتَى لَيْتَنِي لَرُ أَتَّخِذُ فُكَانًاخَلِيلًا ﴿ لَكُنَّا لَهُ لَكُمُ لَّنِي عَنِ ٱلذِّكَرِ بَعُدَإِذْ جَآءَ نِيَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَ مُن لِلِّإِنسَ نِ خَذُولًا ١ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرَّءَانَ مَهُجُورًا ﴿ وَكَا لِكَ وَكَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوُّا مِّنَ ٱلْمُجَرِمِينَۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيًا

وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ثُنِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُجُمُلَةً

وَحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا شَ

 أخسن تفسيراً أصدق بياناً وتفصيلاً

فَدَمَّرْنَاهُمْ
 أَهْلَكْنَاهُمْ

أصْحابَ
 الرَّسَّ
 البئرِ ؛ قَتْلُوا
 نحم فأذاكما

■ قُروناً أنماً

تَبُرْنَا
 أُهْلَكُنَا

لَا يَرْجُونَ
 ئشوراً
 لَا يَأْمُلُونَ بَعْناً

■ أرأيت أُخبِرُنِي

وَكِيلاً
 خَفِيظاً

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنَاكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا لِيْبًا ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ مِهِمۡ إِلَى جَهَنَّهُ أُوْلَيۡإِكَ شَكُّ مَّكَانًا وَأَضَالُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَ هُوَأَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ١١ فَقُلْنَا أَذُهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ َايَنْتِنَا فَدَمِّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجِ لَّمَّاكَذَّ بُوا الرُّسُلَ أَغْرَفَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ النَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتُمُودَا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَكُلُّ وَكُلًّا تَكَّرْنَا تَنْبِيرًا شَيُّ وَلَقَدْ أَتَوُاْ عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءَ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُولُ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنَّ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَاعَلَيَّهَاۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتَ مَنِٱتَّخَذَ إِلَنْهَهُ,هَوَنْهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١ مَدً الظُلُ
 بَسَطَهُ بِين الفجر
 وطلوع الشمس

اللَّيْلَ لِبَاساً: ساتراً
 الكُم بظلَلام كاللبَّاس

التوثم سباتاً
 رَاحَةً لأبدانكم ،
 وقطْعاً لأعمالِكم

النّهَارَئشُوراً: انْبِعَاثاً
 من النوم لِلْعَمَل

■ الويّاخ بُشْواً مبشّرًات بالرحمةِ

صَرِّ فْنَاهُ:أَنْزَلْنَا المطرَ
 على أنحاء مختلفة

كُفُوراً: جُحُوداً
 وكفراناً بالنَّعْمة

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ
 أرْسَلَهُمَا في
 مُجَارِيهما

■ فُرَاتٌ

شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ

أَجَاجٌ: شَدِيدُ
 المُلُوحَةِ والمَرَّارةِ

\$ 10 miles

بَرْزُخاً: حاجِزاً
 يَمْنَعُ اختلَاطَهُمَا

حِجْراً مَخْجُوراً
 تَنَافُراً مُفْرِطاً

بينهما في الصُّفَاتِ

نسباً: ذُكُوراً
 يُنسَبُ إليهم

■ صِهْرِأ

إِنَاثًا يُصِاهَرُ بِهِنَّ

عَلَى زَبِّهِ ظَهِيراً
 مُعِيناً للشَّيْطانِ
 عَلَى زَبِّه بالشَّرك

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونِ أَوْبِعَقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَّاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا هِ ثُمَّ قَبَضَىنَهُ إِلَيْ نَاقَبُضًا يَسِيرًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْكَلِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا هَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ كُثْمُ الْمِيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّكَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَنُحْجِئَ بِهِ عَلَادَةً مَّيْنَا وَنُسُقِيَهُ. مِمَّاخَلَقَنَآ أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفُنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالْاتْطِعِ ٱلۡكَافِرِينَ وَجَنِهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِينِ هَنْذَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَحِجُرًا مَّعْجُورًا إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَهَا مَا يُعَابُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ٥

إخفاء، ومواقع القُلْةُ (حركتانُ) 

النفام ، ومالا بُلفظ

مد ۲ حـرکات لزوماً ﴿ مدَّ؟ او ۱۶ جــوازاً مدّ واحد، ۶ او ۵ حرکات ﴿ مدّ حـــرکنــــان

نَّزُّهُهُ تَعَالَى عن النقائص ■ بحُمْدِهِ مُثْنِياً عَلَيْهِ

بأوصاف الكمال

 زادهُمْ نُفُوراً تَبَاعُداً عن الإيمان

 تبارك الّذي تعالَى أو تكَاثَرَ تحيره وإحسائه



■ بُرُوجاً مَنَازِلَ للكواكب السيَّارَةِ

■ خلفة يْتَعَاقْبَانِ فِي الضياء والظُلْمة

🔳 هونا بسكينة ووقار وتواضع

■ قالوا سلاما قو لا سديداً يسلمون به من الأذي

■ كان غراما لازما ممتدأ ؛ كلزوم الغريم

■ لم يقتروا لم يضيَّفوا تضييق الأشحا

> ■ قواماً غذلا وسطأ

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْمَا أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجَرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ بِحَمَدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَعُلُ بِهِ خَبِيرًا شَ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحُمَّنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ اللَّهِ لَنَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوۤ أَرَادَ شُكُورًا ١ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱللَّرِينِ يَمْشُونَ عَلَاً لَأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَعِفُونَ قَالُواْسَلَامًا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مِّ سُجَّ دُاوَقِيكُمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱصۡرِفۡعَنَّاعَذَابَجَهَنَّمُ ٓ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَغَرَامًا ﴿ إِنَّهَاسَآءَتْمُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ لَهُ يُسْرِفُواْ وَلَمَّ الْآَ

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ اءَاخَرُولَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَهُن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مَيْثُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشُهَدُونِ ٱلزُّورَ وَإِذَامَرُ وَأَبِاللَّغَوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ وَٱلْآَدِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَاصُمَّا وَعُمْيَانًا شَيُّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُلَنَامِنَ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُجُزَوِّنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَىمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسَتَقَرًّا وَمُقَامًا إِنَّ قُلْمَا يَعْبَؤُا بِكُرْرَبِّي لَوْلَا دُعَا وَ كُمَّ فَقَدَّكُذَّ بِتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١ يُبُولُونُ الشُّيُعُمِ إِنَّ

تفخيم الراء
 قلقلة

■ يُلْق أثاما

عقايا وجزاء

مُرُوا بِاللَّغُو

ما ينبعي أن

يلغى ويطرخ

■ مُرُّوا كرّاماً

قُرُة أغين

معرضين عنه

مسرة وفرحا

■ يُجرَون الْغُرِفة

المنزل الرفيغ

في الجنَّة

■ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ

يعتد بكه

■دُعَاؤُ كُمْ

■ لزاما

مُلازماً لَكُمُ

ما يڭټرك وما

عِبَادَتُكُمُ له تعالى

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

## بِسَ لِللهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ﴿ إِنَّ يَلْكَءَ اينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَكُ لَعَلَّكَ بَنْ خِعُ نُفَّسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ إِن نَّشَأُنْنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَوُّا مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ رِءُونَ إِنَّ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْ أَنَّبَنْنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْجٍ كَرِيمٍ شَيْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ شَيْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنِٱلْتِٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ شِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ شَ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ إِنَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ شَ وَلَهُمْ عَلَى ۖ ذَنُكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ شَ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلِتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولَاۤ إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ شَ قَالَ ٱلرَّنُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ شَ اللَّهِ عَالَمُ الْمُ اللَّ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١

● مـدُ ٦ حـركات لزومـاً ● مدُّ٦ او\$او ٦جـواز المدُّ واجبـعُ او ٥ حركات ۞ مدُّ حـــركشــــاز



الجع نفسك
 مُهْلِكُها حَسْرة
 وحُزْناً
 أه ح كديد

■ زَوْج كُرِيم صِنْف كَثِيرِ النَّفْع

الضَّالَينَ المخطئين لا المتعمدين ■ عَبَدُت بني إسرائيل اتُخذَنَهُ عَبيداً لك نزغ يده أنحرجها من جَيْبهِ اللملأ وُجُوهِ القَوْم وساداتهم ■ أرَّجة وأخاهُ أتخر أمرهما ولا تعجل بعقو بتهما ■ خاشِرين يجمعون

> السُّحرة عندك

قَالَ فَعَلَنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِّينَ ﴿ فَهُ وَرُرِثُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَيَلْكَ نِعْمَةُ نَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ شِيُّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١ فَيَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ شِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ شَ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ ۖ إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُوَلُوْجِئْ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ شَيُّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثُعْبَانُ مُّبِينٌ شَبِينٌ شَبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ شَيُّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيهُ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فِيَ قَالُوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْدَابِينِ حَشِينَ اللهِ يَا أَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ اللهَ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِرِمَّعَلُومِ ﴿ إِنَّ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَأَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَّ

■ بِعِزَّةِ فِرْعُوْنَ بِقُوْنِهِ وَعَظْمَتِهِ

■ تَلْقَفُ تَبْتَلِغُ

■ما يأفكُون

ما يقلبونه عن وجهه بالتمويه

■لا ضير

لاضترز علينا

■إنْكُمْ مُثَبَغُون يَتَبغُكُمْ فِرْعَوْنَ

ۇ ځۇو دُه ■خاشورىن

جامعيس للجيش

■لشردمة

طائِفةٌ قليلةٌ

■خاذِرُونَ مُخْتَرِزُونَ أَوْ مُثَاهَبُون

بالسلاح



■مُشْرِقِين داخلين في وقت الشُرُّوق



■ تُراءَى الجمعان زَأَى كُلِّ منهما الأحر فَانْفُلْقَ انشق ■ فرق قطعة من الماء ■ كَالطَّهُ د

كالجبل أَزْلَقْنَا ثُمَّ

قرننا هنالك أفَرَ أَيْتُمْ أتأمَّلُتُم فَعَلِمتُم

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ إِنَّا فَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى أَنِ ٱخْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِكَا لَطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ الْعَالَا لَكُو وَأَزْلَفْنَاثُمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ١ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّارَبَّكَ لَمُوالَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَتْلُعَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ شَنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعُ بُدُونَ شِنَّ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَ كِفِينَ شِي قَالَ هَلَ يَسَمَعُونَكُمْ إِذْ تَدُعُونَ اللَّهُ أُو يَنفَعُونَكُمُ أُو يَضُرُّونَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَ ابِآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ فَا فَا فَا أَفَرَ ءَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ فَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُمُ الْأَقَدَمُونَ شَيْ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَالَمِينَ الله اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ إِنَّ وَاللَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَسَقِين الله وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَيَشَفِينِ اللهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعِينِ شِنَّ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ رَبِّ هَبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ السَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

 لسّان صِدْق ثَنَاءً حَسَناً • لا تُخْزِني لا تَفْضَحني وَلَا تُذِلِّنِي أَزْلِفَتِ الجَنَّةُ قُرِّبَتْ وأَدْنِيَتْ بُرُزتِ الجَحِيمُ أظهرَ تُ ■ لِلْغَاوِينَ الضَّالِّينَ عن طريق الحتَّى ■ فَكُبُكِبُوا ألقوا على وخوههم مرارأ ■ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ العالمين نجعلكم وَإِيَّاهُ سَوَاء في العبادةِ ■ حميم شفيق مُهْتُمُّ بِنا ■ كرة رجعة إلى الذُنْيَا = اتُّبعكْ الأردَّلُونَ السَّفْلَةُ من الناس



وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ إِنَّ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ فِهِ ۚ وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِينَ شِهَا وَلَا ثُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ يَوْمَ لَا يَنفَعُمَا لَّ وَلَا بَنُونَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْب سَلِيمِ الْهِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ الْهِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهِ وَقِيلَ لَمُ مُأَيِّنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْيَنْكَصِرُونَ اللَّهِ فَكُبِّكِبُواْ فِيهَاهُمْ وَأَلْغَاوُرِنَ اللَّهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ فَإِنَّ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغَنْصِمُونَ ﴿ لَكُ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكُلِ مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَآ أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٩ فَمَا لَنَامِن شَفِعِينَ ١ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ١ فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ فَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤُالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَنَّابَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ لَإِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ لِنَ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ شَ ﴿ قَالُوا أَنُو مِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

فَافْتِحُ

 فَاخْكُمُ

 أَلْمَشْخُونِ

 أَلْمَشْخُونِ

 ربع.

 مُكَانِ مُرْتَفِعِ

 مُكَانِ مُرْتَفِعِ

 مُكَانِ مُرْتَفِعِ

 كَالْعَلَمِ

 تَعْبَشُونُ

 بينا، شابخا

 تَعْبَشُونُ

 بينانِهَا . أو

 بين يمرُ بكُمُ

 بينانِهَا . أو

 تَمْجُدُونُ

 مُصَانِعَ

 مُصَانِعَ

 مُصَانِعَ

 مُصَانِعَ

 مُصَانِعَ

 مُصَانِعَ

 مُصَانِعَ

 مُصَانِعَ

ا أَمَدُّكُمُّ

أنعم عَلَيْكُمُ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيْ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوۡتَشۡعُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِٱلۡمُوۡمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّ مِنْ إِنَّ قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَكْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ إِنَّ فَأَفْنَحَ بِيَنِي وَبِيْنَهُمْ فَتُحَاوَنَجِينِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فَأَنِجَيْنَ وُهُ مَا مُعَدُونِ اللَّهِ الْمُشْحُونِ ا أُمَّ أَغْرَقُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ شِنَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ شَا كُذَبَاتُ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ إِنِّ لِكُرُ رَسُولُ أُمِينُ ﴿ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ ۚ إِنَّ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَمْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعۡبَثُونَ ١ إِنَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعۡلُدُونَ ١ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ اللَّهِ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ اللَّهُ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ 

خلق الأولين
 غاذئهم يلفقونه
 ويدغون إليه
 نَمْرُهَا أُولُ
 مَا يطلعُهُ
 مَا يطلعُ
 هَضِيمٌ
 مَا يطلعُ
 هَضِيمٌ
 نَضِيجٌ أُو
 نَضِيجٌ أُو
 نَضِيجٌ أُو
 نَضِيجٌ أُو
 خاذِقِينَ
 أَمُومُنَّ مُذَنَّبُ
 المُستحرين
 المُستحرين
 المُستحرين
 مَخَفْرَةِ السّخر

■ لَها شَرَّبٌ

ئصيبٌ مشئرُور من النماء

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُومُّ وَمِينِنَ الْإِنَّا وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَالَّابَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَانَنَّقُونَ شَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ شَ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنْ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُهُ أَتُهُ كُونَ فِي مَا هَاهُ مَا مَا عَالَمَ إِنَّ اللَّهِ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنْ وَزُرُوعٍ وَنَخُ لِطَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَكِرِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ لِلْمُسْرِفِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْآَقِ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ هَندِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مِّعَلُومٍ شَعَالُومٍ فَهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَحُتُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُولَا لَهُوا لَعَزِيزُٱلرَّحِيمُ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَانَنَّقُونَ الله إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ إِنَّ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَيَ اللَّهِ عَلَكُرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ إِنَّ قَالُواْ لَبِن لَّرُ تَنتَ مِينُاوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١١٤ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١ رَبِّ بَجِينِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَنَا فَنَكِّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَهْمَعِينَ ﴿ فَا إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَ أَصْعَابُ لْكَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا أَسْتَكُكُمْ عَكَيْدِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٠٠ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَلَا تَبَحُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شَ



■ عَادُونَ

■ القالين

متجاوزون الخذ

في الْمُعَاصي

المبغضين أشذ

البّاقِين في العداب

البغض

الغابرين

■ دَمَّرْ نَا

إهادك

أهلكنا أشذ

■ أصحات الأنكة

البقعة الملتقة

الأشجار

المُخسرين

الثاس

لا تنځنسوا
 لَا تنځصوا

لا تعشوا

الإقساد

لا تُفْسِدُوا أَشَدُّ

النَّاقِصِينَ لِحُقُوقِ

الْجِبِلَةُ الأُولِينَ
 الْخليقة والأُمَمَ
 اللاضين

■ كِسَفا قطع عَذابٍ

 الظُّلَة سحابة أظلَّتهم ثم أحرقتهم

وأبر الأولين
 كثب الرسل
 السابقين

■ بغائلة ماماة

■ مُنظرون مُمُهَلُونَ لِنُؤْمِنَ

أفرأيت
 أخبرني

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَالْوَا إِنَّا مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِ مِثَالُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوكَ لَكُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْنَهُ وَإِنَّهُ لَكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ الْنَهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينِ إِنْ اللَّهُ وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ إِنَّ أُولَا يَكُن لِمُّ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَالْبَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِنْ وَلَوْ نَزَّ لَنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ إِنَّ اللَّهُ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ شِنَّ كُذَلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ شِي لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُولُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَ أَتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١ فَيَ فَيُقُولُواْ هَلَ نَعَنُ مُنظُرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

نفخیم الراء
 فاقة

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا طفظ

﴾ منذ ٦ حبركات لرومنا ﴿ مَذَا لَوَاوَ ٦جِــوازَا ﴾ مَدُ واجب٤ أو ٥ حركات ﴿ مَدُ حــــركةــــــان تَقَلَّبك تَنقُلك تَنقُلك الله تَنقُلك الله تقاله الكان الكان الكان الكان الكان الكان الله تعلن الكان الكا

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ إِنَّا وَمَآ أَهۡلَكُنَامِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ شِي ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظَيْلِمِينَ شِي وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ شَ وَمَايَئْبَغِي لَمُهُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ شَيَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١١٥ فَلَانَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّ بَرِئَةً مِّمَّاتَعُمَلُونَ شَ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ شَ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ لِهِ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّىجِدِينَ لِهِ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الشَّهُ هَلُ أُنَبِّتُ كُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ شَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمٍ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَلَاِمُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَلَاِمُونَ شَ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ شَيُّ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ إِنَّ وَأُنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْمِنُ بَعَدِمَاظُلِمُواْ وَسَيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١

• إخفاء، ومواقع الغُنْةُ (حركتان)

﴾ سـدّ ۲ حــرکات ارزومـاً 🥚 مـدً۲ او ۱۹ جــوازاً ﴿ مَدْ وَاجْبِعُ او وحرکات ۞ مَدْ حـــرکئـــــان

■ يَعْمَهُونَ يَعْمُونَ عِنَ الرُّشَدِ أو يَتَخَيِّرُونَ

آنسٹ ناراً

أُيْصَرُّ تُنها إِبْصاراً بَيِّناً

 بشهاب قبس بشعّلة نارمقبوسة

من أصلِها

تصطلون
 ئستندفيون

بها من البرد

■ بُورِكَ طُهُرَ وزِيدَ خَيْراً

■ ئھْتَزُ

تَتَحَرُّ لاَ بِشِدُّة واضْطِراب

■ جَانً

حَيَّةٌ سريعةُ الحركة

■ لَمْ لِعَقَبْ

لَمْ يَلْتَفَتُّ ولم يَرْجعُ

على عقبه

■ جَيْبِكُ فتح الجُبَّةِ ح

علم العبيد عب يخرُجُ الرأسُ

■ سُوءِ

برص

مُبْصِرةً
 واضِحةً بيئةً

بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّحْ الرَّمْ

طسَّ تِلْكَءَ ايَنْتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ شَيْ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ أُولَتِ إِنَّ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْعَاذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَ الَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَسَىٰ لِأَهْلِهِ ﴿ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصَّطَلُونَ ﴿ فَكَمَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَهُ يَهُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا مَهُ مَرُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرَا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ شَيْ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّءِ فَإِنِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓ عِ فِي تِسْعِ ءَاينتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَلْسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَكُنَا مُبِّصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينُ عَلَيْ غُلُواً

اسْتِكْبَاراً عن

الإيمان بها

فَهْمْ أصواتِه

فَهْمْ يُوزْعُونَ

يُوقف أوائلهم

لتلحقهم

لتلحقهم

لا يحطمنكمُ

لا يخطمنكمُ

ويُهْلِكَنّكُمْ

أوزغيي

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآ أَنفُهُمْ ظُلۡمًا وَعُلُوًّا فَٱنظَرَكَيْفَ كَانَعَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدُءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُدِ أَوَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلظَّيْرِ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنْدَا لَمُوَاللَّفَضَٰلُٱلْمُبِينُ ﴿ وَكُشِرَ لِسُكَيْمُ نَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمَ يُوزَعُونَ ١ حَتَّ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّامَلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدۡ خُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعَطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَى ۖ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلِنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَآ بِبِينَ ١ لَأُعُذِّبَنَّهُ ،عَذَابًاشَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَعَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلْطُنِ مُّبِينٍ شَيْ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَالَمْ يُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِيقِينٍ شَ

- يُخرِجُ الخَبْءَ
   الشيءَ المَخْبُوءَ
   المُسْتُورَ
  - تولَّ عَنْهُم تنحُ عنهُم
- لا تنځلوا غلی
   لا تنکټروا
- مُسْلمین مُؤْمنین أو مُثقادین



- تَشْهدُونِ
   تُحضرُونِ
   تُشيرُوا علي
   أولؤا بأس
- أُولُوُا بأس نجدةٍ وبلاءٍ في الحرب

- إِنِّ وَجَدِثُ آمْراً ةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ لَا أَنْ وَجَدِتُهَا وَقَوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن عُرْشُ عَظِيمٌ لَا أَنْ مَا لَا أَعْمَا وَقَوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ
- دُونِ اللهِ وزين لَهُمُ الشَّيْطِينَ أَعَمِالهُمُ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَهْ تَدُونَ شَيُّ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبَءَ
- فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ

لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ قَالَ سَنَظُرُ

أَصَدَفَّتَ أَمُّ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ الْهُ اذْهَب بِكِتنبِي هَنذَا

ٱلْمَلَوُّ النِّ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَا لِكَكِنَا مُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ

قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى

تَشْهَدُونِ إِنَّ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوتَةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ

فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ شَيْ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَكَةً

أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْفَيْ الْكَا

وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْمِ بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ الْ

ات لزوساً 🧶 مدًّا او او اجبوازاً 💮 🌎 إخفاء، وموافع الغُنّة (حركتان) 🌑 تفخير o وركان الغُنّة (حركتان) 🕒 تفخير o وركان لفظ

■ صاغرون ذليلون بالأسر والاستغباد ■ طَرْ فُكَ نظرُ ك لَيْبُلُونِي ليختبرني ويمتحنني ■ نَكُرُوا غيروا آذُ خلی الصر خ أو ساحّتُهُ خسته لُحة ظَنَّتُهُ مَاءَ غَزيراً ■ صرْحٌ مُمْرُدُ مُمُلِّسٌ مُسُوِّي ■ قوارير زُجَاجِ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَ نِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌمِّمَّا ءَاتَكُمُ بَلْأَنتُم بِهَدِيَّتِكُونَفُرَحُونَ ﴿ اللَّهِ الرَّحِعَ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَ لِيَنَّهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَمُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنِغِرُونَ ١ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّاٰ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّ قَالَ عِفْرِيتُ مِن مُّقَامِكَ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبَلَأَن تَقُومَ مِن مُّقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أُمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُرُّمِّنَ ٱلْكِنَبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ وَقَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشَكُرُأَمُ أَكُفُرُو مَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ وَأَوْمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٤٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَٰذِي ٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهۡ تَدُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اَحَآءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَاعَ شُكِيَّ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَمِن قَبِّلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ا وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَافِينَ الله عَلَمُ اللَّهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيَهَاْ قَالَ إِنَّهُ مَرَحٌ مُّ مَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ فَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَ انْ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿

اطَّيَّرْنَا بِكَ
 تشاءُمنا بك

طَائِرُكُمْ
 شُؤْمُكُمْ
 أو
 غَمْلُكُمْ
 السيء

تُفْتُنُونَ
 يَفْتِنْكُمْ الشَّيْطَانُ
 بوسْوستيه

 تستخة زهط أشخاص مِن الرؤساء

تقاسموا بالله
 تحالفوا بالله

لَنبَيتَتَهُ وأَهْلَهُ
 لَنقتُلنَّهُمْ ليْلاً

مَهْلِكَ أَهْلِهِ
 مَهْلِكَ أُهْمُ

■ دَمُرْنَاهُمُ
 أَهْلَكُنَاهُم

 خاوية خالية أو سافطة مُنهَدمة

وَلَقَدُأُرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَنلِحًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبِلَٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسَتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَالْوَا ٱطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِيرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُّونَ ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَمِ لَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِاقُونَ ۞ وَمَكَرُواْ مَكَرًا وَمَكَزُنَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمَ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجُمُعِينَ ا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةٌ بِمَاظَلَمُوٓ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ شَيُّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ شَقَّ وَلُوطًا إِذْ قَكَالَ لِقَوْمِ مِعَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبُصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَقَ اللِّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



يَتَطَهْرُونَ
 يَزْعَمُونَ الثّنزُهُ
 عَمَّا نَفْعَلُ

■ قَدِّرُناهَا

خكمنا غليها

■ مِن الْغابرين بِجَعْلِهَا مِن البَافِينِ فِي

العداب العداب

حدائق ذات بهجة

بسانین ذات خشن

ورؤنق

قؤمٌ يَعْدِلُونَ
 يُنْخَرِفُونَ عَن

الحقُّ في

أمورهم

■ قراراً مُسْتَقَرّاْ بالدُّحُو والنُّسُويَةِ

> ■ رواسي مالگرند

حِبَالاً ثَوْابِت = خاجزاً

فاصلاً يَمْنَعُ الْحَتِلاطِهُمَا

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١٠ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَلِينِ ١ عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمْذُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَ ادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاللَّأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَاَّءً فَأَنَّابَتْنَابِهِ عَدَاَّيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكُ مُعَالِلًهُ مُعَالِلًهُ مَلَهُ مُ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ١ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَاكُهَ ٓ أَنْهَ ٰ رَاوَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِّ أَءِكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ شَيَّ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَّ زُابَيْ يَدَى رَحْمَتِهِ عِنْ أَءِ لَنْهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَكُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

الدّارَكَ عِلْمُهُمْ الْتَابِعِ حَتَى
الشَّمْحَلُّ وَفَيْقِ الْمُهُمْ الْمُهُمْ الْمُهُمْ الْمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُؤْلِينِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَوَصَالَ اللَّهُمُ اللَّهُم

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ أَءِ لَنْهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِا قِينَ ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَلِّي مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ١ فَيَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرْبًا وَءَا بَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنْذَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبُلُ إِنْ هَنْذَآ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُٱلْأُوَّلِينَ ﴿ قُلُسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ مَصَادِقِينَ إِنَّ قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعُضُ ٱلَّذِي تَسْتَعُجِلُونَ ۖ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَ ثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ فَكُو وَمَامِنْ غَابِهَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ شَيَ رَفّع الْقُولُ
 دُنْتِ السَّاعَةُ
 فَوْجاً
 جَمَاعَةُ
 فَهُمْ يُورْعُونَ
 يُوفَفُ أُو الِلْهُمْ
 لِتُلْحُقَهُمْ
 أُواجِرُهُم

■ فَفَزِعَ خافَ خَوْفاً يَسْتَشْبِعُ الموتَ ■ ذاخِرِينَ صَاغِرِينَ أَذِلَاءَ

وَإِنَّهُ إِلَّا مُكْدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ الْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلشُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُّواْ مُذِّبِينَ شِنَّ وَمَآ أَنتَ بِهُدِى ٱلْعُمْيِعَن ضَلَالَتِهِمِّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴾ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّا ٱلنَّاسَكَانُواْ بِحَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَعَشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تَجِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْم بِمَاظَلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٩٠٥ أَلَمُ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّا إِنَّ فِي ذَ الكَ لَا يَنْتِ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَ خِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

■ فَكُنَّتُ ۇ جُوھُهُمُ ألقُوا مُلْكُوسِين

> الأرض تَجبّر

> > وطغي

أصنافاً في

الخذمة

والتُسْخِير

■ نِسْتَحْيِي

يستبقي

مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَرْعٍ يُومَيِدٍ ءَامِنُونَ ﴿ إِنَّهُ وَمَن جَآءَ بِأَلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجُزَوْن إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ شِنْ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَرَبِّ هَنْدِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرِّتُ أَنَّا أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلَ إِنَّمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ فَالَّالْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُو عَايَنِهِ عِفَعُرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَ

سُوْرُةُ القِصَاضِ اللهِ المُعَالِينَ المُعَالِقُونَا القِصَاضِ اللهِ المُعَالِقُونَا المُعَلِقُونَا المُعْلِقُونَا المُعَلِقُونَا المُعَلِقُونَا المُعَلِقُونَا المُعْلِقُونِيِّ المُعْلِقُونِيِّ المُعْلِقُونِيِّ

بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ طسّم ﴿ إِنَّ تِلْكَ ءَايَنْ أَلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّ نَتْلُواْ عَلَيْكَ

مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَكَ بِٱلْحَقِّ لِقُوْمِ بُؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ

فرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ

طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْي مِنِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ

مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

ا يُحْذُرُون يخاف ن ■ كانوا خاطئين مُذُنِبينَ آبُمينَ ■ قُرَّةُ عَين هُوَ مُسَوَّةً وفرخ ■ فارغا خالياً من كأ ما سواه ■ لَتُبُدِي بهِ لتصرّ خ بأنَّهُ اشها ■ قُصِّيه اتُّبعي أثَّرَهُ ■ فَبَصُرْتُ بِهِ أَيْضَرُ نَهُ عَنْ جُنْب مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ ■ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يقولمون بتربيته لأجلكم ■ تَقَرُّ عَيْنُهَا تستر وتفرح

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحَٰذَرُونَ ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرُمُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحَزَفَ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ مَكُونًا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَلْطِءِينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوۡنِ قُرَّتُ عَيۡنِ لِّي وَلَكَ لَا نَقَتُ لُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَّا أَوْنَتَّخِذُهُ, وَلَدُاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنْرِغًا إِن كَادَتَ لَنُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آلِهُ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصَرَتَ بِهِ عَنجُنبِ وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلُّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ١ فَرَدَدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ عَكَ نَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُونَ إِنَّ



 بَلغ أشدهُ قُوَّةً بَذَنِهِ ونهايةً لُموَّه ■ اسْتَوَى اعتدل عقلُه وكمل ■ فَوَكَزَهُ مُوسَى ضربة بيده مجموعة الأصابع = ظهيرا للمجرمين مُعِيناً لَهُمْ ■ يُتَرَقُّبُ يتَوَقَّعُ المُكْرِوُهُ مِن فرْعُونَ ■ يَسْتَصْرُ لَحَهُ يَسْتُغِيثُ بِهِ ■لَغُويِّ ضٰالٌ عن الرُّ شيد. ■ يُبطش يأخذ بقوّة وغنف ■ يَسْعَى يُسْرُ عُ فِي المشى ■ الملا وُجُوهَ الْقَوم وَ كُبِراءُهُمْ ■ يَأْتُمِرُونَ بكَ

> يَتَشَاوَرُونَ في شأنك

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَأَسْتَوَى ءَانَيْنُهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِهَا رَجُلَيْنِ يَقُتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ اللَّهِ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فقضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوُّ مُّضِلَّ مُّبِينُ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لِهُ وَ إِنَّ هُو اللَّهُ وَالْكُمُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَالْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِبِمُ شَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنَأَ كُوْنَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَابِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلۡأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِجُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُوا عَلَّا عَلْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّا عَلَا عَلْكُ عَلْكُمْ عَلَا عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلْكُ عَلْكُو عَلْكُ عَلْ يَهُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصلِحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقَصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَهُوسَىٰ إِبِّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ شَ فَخُرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّ فَي قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ شَ

■ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ جهتها ا أُمَّةً جَمَاعَةً كثيرة ■ تذو دان تمنعان أغنامهما عن الناء ■ ما خطُّنكُمُا مَا شَأَلُكُمُا يُصدر الرُّعاءُ يَصْرِفِ الرُّعَاةُ مُوَاشِيَهُمْ عَنْ ■ تَأْجُرَنِي ئگون لي أجيراً في زعمي الغنم حجح

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهَدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ شَ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ يَنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطَبُكُمُا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصَدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ فَا فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ مِنُ كُلِي فَقِ مِن عُكَاءَتُهُ إِحْدَنهُمَا تَمْشِيعَكَيَ ٱسۡتِحۡيَآءِ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ لِيَجۡزِيَكَ أَجْرَهَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ, وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ أَجُونًا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ إِنَّ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ كَلَكَ إِخْدَى ٱبْنَتَى ٓ هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجِ فَإِنَ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنَ عِندِكَ وَمَآ أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِتِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ شَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ١



أبصتر بؤضوح

■ جَذُوَةٍ من النَّار غود فيه نارٌ بلا لهب

> ■ تصطلون تَسْتَدُفِئُونَ

بِهَا من البردِ ■ تهْتَزُ

تُتَحَرُّكُ بِشِيًّةٍ واضطراب

■ جَانً

حَيَّةٌ سريعة الحركة

لَمْ يُعَقَّبُ

لم يُرجع على عقبه

و لم يلتَفِتُ

■ جَيْبك

فُتُح ِ الجُبَّةُ حيث يُخْرُج

الرأسُ

■ سُوء

يَدَكَ الْيُمْنَى

■ الرَّهُب الرُّعْبِ والْفَزَعِ

■ ردءاً

عَوْ نا

■ سَنَشُدُ عَصُدُكُ سُنُفُو يك وتعيثك

■ سلطاناً تسأطأ عظيما

وغلبة

اللَّهُ فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِنجَانِبِ ٱلطُّورِنَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَذُوهَ مِّنِ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ هِ فَلَمَّا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنَ يَكْمُوسَى ٓ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ تَرُّكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّىٰ مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَيَّ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ شَيُّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَ نِكَ بُرُّهَ انِ مِن رَّيِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكْسِقِينَ ﴿ فَالَارَبِ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقُ تُكُونِ إِنَ وَأَخِي هَـٰرُونِ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسكانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِي إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجِعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَينِينَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ شَ

صُرْحاً
 بناء عَالِياً
 مَكُشُوفاً
 فَتَبَدُّنَاهُمْ
 أَنْقَيْنَاهُمْ
 وَأَغْرَقْنَاهُمْ
 طَرْداً وَإِبْعَاداً
 عن الرَّحمةِ
 عن الرَّحمةِ
 الْمُمْعَدِينَ . أو
 الْمُمْمَ الماضية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَاسَكِمِعَنَابِهَنْذَا فِي عَابِكَإِنَا ٱلْأُوَّلِينَ شَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ,لَا يُفْلِحُ ٱلظَّنِلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنْهَا مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيِّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَأَسْتَكُبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ, فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونِ إِنَّ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَكِّةِ فَأَنْظُرُكَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلْمِينَ شَ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ لَا يُنْصَرُونَ فِي وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَاهُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ الْأَوْلَقَدْءَ انْيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُوبِ ٱلْأُولَى بَصَا بِرَلِكَ اسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

أويا
 مُقِيماً
 سِحُرانِ
 تظاهرا
 تُغاؤنا

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ۚ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ وَلَكِكَنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَا وَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتِنَا وَلَنْكِنَّا كُنَّا مُرَّسِلِينَ ۞ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَئِكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُمَّاجِكَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ لَوْلَا أُودِكِ مِثْلُ مَا أُودِكِ مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبَلُ قَالُواْ سِحُرَانِ تَظَلْهَ رَاوَقَالُوٓ الْوَاْلِنَّا بِكُلِّكُنِفِرُونَ ﴿ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهُدَى مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ إِنْ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَنْهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ



وَصَلْنَا لَهُمْ
 القَوْلُ
 أُنزلناهُ مُتتابعاً
 مُتواصلاً

■ يدرءُون يدنعُون

 سألام عليكم سللمثم منا لا لغارضكم بالشتم

لتخطَفْ
 لُنتَز عُ بسرٌعةٍ

يُجْبى إلَيْهِ
 يُجْلبُ
 ويُحْمَلُ إلَيْه

■ بَطِرَتْ معیشتها طغَتْ

وثمرَّدَتْ في خيَاتِهَا

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبِّلِهِ عَمْم بِهِ عِيْوَمِنُونَ الْآَقُ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمَ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبِّلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ ثَقَ أُوْلَيْكِ يُؤْتَونَ أَجَرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَٰنَاهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ فَي وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهُدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعُلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَالْوَالِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا ۖ أُوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُ مُ حَرَمًا ءَامِنَا يُجِنِّ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقَامِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرُتُسُكُن مِّنَ بَعَدِهِمَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَاكِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا

كُنَّا مُهَلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَالِمُونَ ﴾

- مِنَ الْمُحْضَرِينَ
  - اغوينا
- قعمیت علیہ خفيت واشتبهت
  - الْخِيرَةَ الاختيار
  - مَا تُكنُ مَا تُخْفِي

وَمَا أُوبِيتُ مِينِ شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ أَفَمَن وَعَدَّنَاهُ وَعُدَّاحَكَنَا فَهُوَ لَكِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَكُ مَتَكَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويَنَا هُمُ كَمَا غَوَيْنَا أَنَكِ أَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ إِنَّ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكًا ۚ كُرُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ الْمُمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْذُونَ ١٤ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللَّهِ فَأَمَّامَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ إِنَّ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ارْ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبُحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فِي وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ فَيْ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَىٰ اللَّهُ وَكُو ٱللَّهُ لَآ إِلَىٰ اللَّهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

أَرْأَيْتُمُ
 أَخْبِرُونِي
 سَرْمَدا
 دَائِماً مُطَرِدا
 يَخْتَلِقُونَه من
 الباطلِ
 فَبَغَى عَليهِمُ
 ظَلَمَهم . أو تكبّر
 عليهم بغناه عليهم لتنوء بالغصية
 كَتَنُوءُ بالغَصية
 كَتَنُوءُ بالغَصية بالغَ



قُلُ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرَّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ إِأْفَلَا تَسْمَعُونَ ۗ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَ ارَسَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنَ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبُصِرُونَ فِي وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونِ ١ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرِّهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّعَنَهُم مَّاكَانُواْ يَفُتَرُونِ فَهُ إِنَّ قَـٰرُونَ كَابَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَانُوا أَبِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ, قَوَمُهُ, لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَأَبْتَغِ فِيمَا ٓءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنِيَّا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

■ الْقُرُونِ الأُممِ ■ زينتِه مظاهِرِ غِنَاه وتَرَفِه ربَرِ

■ وَيْلَكُمْ زَجْرٌ عن هَذا التَّمَنَّي

■ لا يُلقَّاها لا يُوفَّقُ للعملِ لِلْمَثُوبَةِ يَشَمُّونَةِ

■ وْيُكَأْنَّ اللهُ نَعْجَبُ لأنَّ اللهَ

■ يَقْدِرُ يُضَيُّقُهُ على مَنْ يشاءُ

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأُهُ لَكَ مِن قَبُلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ مُعَا وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجِرِمُونَ ﴿ فَكُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ . فِي زِينَتِهِ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِي قَدُونُ إِنَّهُ لِلْأُوحَظِّ عَظِيمٍ شَيْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقُّ نَهَا إِلَّا ٱلصَّهَ بِرُونَ ١ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِينَ شَ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ إِلَّا لَمْ مُسِيَقُولُونَ وَيُكَأَّكَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوْ لَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلْكَنِفُرُونَ شَيْ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ إِنَّ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكَا يُجِّزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

ظَهيراً لِلْكَافِرين

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّآدُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل َّذِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدُك وَمَنْ هُوَفِي ضَلَال مُّبينِ ﴿ فَهُ وَمَاكُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلۡكِ ٱلۡكِ تَكْ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنِفِينَ شَيَّ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعُدَإِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخَرَ لَا ٓ إِلَىٰهَ إِلَّا مُسْرِكِينَ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءِ هَا لِكُ إِلَّا وَجُهَهُ أَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْمُ

## سِيُورَةُ الْعِنْ بَكُونَتُ ﴾

بِسَ أَللَّهُ ٱلرَّحْمُ وَٱلرَّحِيمِ

الَّمْ اللَّهُ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ شِيًّا أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْ كُمُونِ فَيُ مَن كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَهُوَ

جَهْدَفَإِنَّمَا يُجُهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلْمِينَ شَ



لَا يُمْتَحُنُّونَ بمشاق التكاليف يَسْبِقُو نا يُعْجِزُونَا . أَوْ يَفُوتُونَا ا أَجَلَ اللهِ

الوقتُ المعيِّنَ

للجزاء

■ وَصَّيِّنَا الإنسان أَمَرْنَاهُ ■ حُسْناً برًأ بهما وعطفأ عليهما فتنة الناس أذاهم وعذابهم ■ خطایًا کُمْ أَوْ زَارَ كُمْ أَثْقَالَهُمْ خطاياهم الفادحة ■ يَفْتَرونَ يَخْتَلِقُونَ مِنَ

الأباطيل

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجِّزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِ عُكُمْ وَأُنَبِ عُكُمْ مِاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابَّاللَّهِ فَإِذَ ٓ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّيِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أُوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَاهُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَى عَ إِنَّاهُمْ لَكَلِابُونَ شَيْ وَلَيَحْمِلُ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمٍّ وَلَيْسَعُلْنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمًّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَلَبِثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلِمُونَ ١

■ تَخْلُقُونَ إِفْكاً
تَكْذِبُونَ كَذِباً.
أُو تُنْجِئُونَها
للكذب
اللكذب
إلِّله تُقْلَبُونَ
تُردُّونَ وَتَرْجِعُونَ
بمُعْجِزِينَ

عَذَابِهِ بِالْهَرِبِ

فَأَنِحِينَكُهُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ ا وَإِنْ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لُّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ هَا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَّا وَتَخَلُقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ إِلَيۡهِ تُرۡجِعُونَ ١٤٠٠ اللَّهِ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ فَقَدُ كَذَّ بَأُمَرُ مِن قَبَلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُعُ ٱلْمُبِينُ ١ أُولَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فِي قُلْسِيرُ وَأَفِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّهُ أَلْكَ أَلَّا خَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ فِي يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَبَرَّحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ ثُقُلُهُ وَ فَ اللَّهِ وَمُقَالِمُونَ فِي وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ الْهِ وَاللَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَتِهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ شَ

مَوَدَّةُ يَيْنِكُمْ
 سَبَبَ التَّوادُ
 والتَّحابُ
 بينكُمْ
 مَأْوَاكُمُ النَّارُ
 مَنْزِلُكُمُ
 جميعاً النارُ



نادیکُمْ
 مَجْلِسِکُمْ الَّذِي
 تَجْتَمِعُونَ فِيه



الْغابرينَ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَاب ■ سيءَ بهم اغْتَرَاهُ الْغُمُّ بمجيئهم ■ ذرعاً طَاقَةً وَقُوَّة ■ رجزاً عَذَابِاً ■ لا تَعْشُوا لَا تُفسدُوا أشند الإفسناد ■ فأخذتهم الرُّ جُفَةُ الزُّ لُوِّ لَهُ الشُّديدَةُ ا جاثمين مَيِّتِينَ قُعُوداً = كائوا مُسْتَبْصِرِينَ غفلاء التمكنين

مِن التَّدَبُّر

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِهِ مَرِباً لَبُشُ رَيْ قَالْوَ إِنَّا مُهَلِكُواْ أَهُلهَ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ شَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهۡلَهُۥۤ إِلَّا ٱمۡرَأَتُهُۥكَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَبِينَ ۚ ﴿ وَلَمَّا أَنَ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ءَيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحَزَنَ آيِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ شَيًّا إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفُسُقُونَ ا وَلَقَد تَرَكَ نَامِنْهَا ءَاكِةً بِيّنَا فَ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرۡجُواْ ٱلۡيَوۡمَٱلْاَحِرَ وَلَا تَعۡثُواْ فِي ٱلْأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ الْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ شَ وَعَادًا وَثُكُمُودَاْ وَقَدتَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسُحِنِهِم أَوزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبِّعِينَ هَا

سابقين فَائِتِينَ عَذَابُه تعالى ■ حَاصِياً ريحاً تُرْميهم بالحصياء أخذته الصيّحة صوت من السماء مهلك ■ العنكبو ت خشرة معروفة

وَقَكْرُونِ وَفِرْعَوْنِ وَهَكَانِ وَهَكَانِ وَلَقَدْ جَآءَهُم شُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسۡتَكَبُرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ ﴿ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ إَفَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَ إِبِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَفَنَا أَوْمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ النَّهُ النَّهُ سَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ أَنْ مُثَلُّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءَ كَمَثَ لِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتَ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ ٱلْعَنَكَ مُوتِّ لَوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ فَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ إِنَّ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَ لِلْمُؤْمِنِينَ شِي ٱتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكُرِ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ١



﴿ وَلَا تَحْدِدُ لُوٓ أَهُ لَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِيهِيَ أَحْسَنُ إِلَّا مِالَّتِيهِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُّونَعُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ شَ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنا إِلْيَكَ ٱلْكِتَابُ فَأَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابُ يُوَّمِنُونَ بِهِ إِلَيْ وَمِنْ هَلَوُّلاَءِ مَن يُؤَمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلۡكَنْفِرُونَ شَيْ وَمَا كُنتَ نَتَلُواْ مِن قَبِلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ ءَايَكُ بَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجُحَدُ عِايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ فَيَ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزكَ عَلَيْهِ ءَايَئْ مِن رَّبِ مِي عَلَيْ إِنَّمَا ٱلْآيَنْ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْآيَدِيُّ مُّبِينُ إِنَّ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ شَيْ قُلُ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبِيَنَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ بَيْنِي وَبِيَنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

■ بَغْتَةً فجأة يغشاهُمُ العذابُ يجللهم ويجيط بهم ■ لَنْبُو نَنَّهُمْ لَنْنُو لَنَّهُمُ ■ غُرَفاً منازل زفيغة ■ كأيِّنْ فَأْنِّى يُؤُفِّكُونَ فكيف يُصْرُفُونَ عن عبادته ■ يَقُدرُ لَهُ يُضَيِّقهُ على

من يشاء

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لِجَّاءَ هُوُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأَنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ وِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَكَ فِرِينَ ﴿ يَكُ يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأَعُبُدُونِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ ا ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ١ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ وَكَا إِنَّ مِن دَآبَةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِلَيْ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤُفَّكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَإِنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّرَّكَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْ

■ لَهُوْ وَلَعِبٌ لذائذ مُتَصِدُ مَهُ ، وْعَبَّتْ بَاطِلٌ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لهي الحياة الدائمة الخالدة ■ الدِّينَ الملة أو الطاعة يُتَخطَفُ النَّاسُ يستلبون تتلا

وأسرأ ا مَشُوى للكافِرينَ مَكَانُ إِقَامَةٍ لَهُم

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَا لَأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لُوِّكَانُواْيِعُ لَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ١ يَعْلَمُونِ شَ أُولَمْ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَكَرُمًا ءَامِنًا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ إِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْكَ فِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

# 

بِسَ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرّ

الَّمْ اللَّهِ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ إِنَّ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّلُ بَعْدِ

غَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۖ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ

مِن قَبُلُ وَمِنْ بَعُدُ وَيَوْمَبِ ذِيفُ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ

عَلَبِهِمْ كؤنيهم مغلوبين





 عُلِبَتِ الرُّومُ قَهَرَتْ فارسٌ

الرُّومَ

أذنني الأرض

أُقْرِبهَا إلى فارس

أقارُوا الأرْضَ
 خرتُوهَا وَقَلَوهَا
 اللزُراعة
 العُقُوبَةُ المتناهية
 في السُّوءِ
 المُخرمُونَ
 خجتُهم . أو
 خجتُهم . أو
 يُنشُونَ
 يُنشُونَ
 يُنشُونَ
 يُنشُرُونَ
 يُستُرُونَ
 يُستُرُونَ

أَوْ يُكُرِّمُونَ

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْعَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرَّغَنِفِلُونَ اللهِ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُولُ فِي أَنفُسِمٍ مَّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيٍ رَبِّهِمُ لَكُنفِرُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمّْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكُ ثُرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُولَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ أَنْكُ كَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَأَيَ أَنْ كَذَّ بُواْبِ اَيْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلِّقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ أَمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴾ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ ٱلْمُجُرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَآبِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَيِدِينَفَرَّقُونَ ﴿ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمَ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ا

ا مُحْضَرُونَ

الا يَغِيبُونَ

عنه أبداً
جينَ تُظْهِرُونَ
تَدُّخُونَ فِي
الظهِيرَةِ
تَصَرَّفُونَ فِي
تصرَّفُونَ فِي
اغراضكم
وأسفارِكم
إنْسِيكُوا إليها

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا وَلِقَآعِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ شَ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ إِنَ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يَكُونِهُ اللَّهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَيِّى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ إِنَّ وَمِنْءَ ايَنْتِهِ عِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَسُلُّ تَنتَشِرُونَ إِنَّ وَمِنْءَ اينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسَكُنُو ٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِّقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ شَ وَمِنْءَايَٰنِهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِّلْعَالِمِينَ شَيُّ وَمِنْءَ ايَانِهِ مَنَامُكُمُ بِٱلْيُل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُكُمُ مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئْتٍ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ شَيُّ وَمِنْ ءَايَكِهِ مِيْرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْمِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمِ يَعْقِلُونَ ١

■ قَانِتُونَ مُطِيعُونَ مُثْقَادُونَ مُثْقَادُونَ

المشل الأغلى
 الوصف الأعلى
 في الكمال

■ للدين دين التوجيد والإسلام

خييفاً
 مَائِلاً عن
 الباطل إليه

فطرة الله
 الزُمُوا دينه
 المجاوب

للعقول • الدِّينُ القَيِّمُ

المستقيمُ في العقلِ السليم

منييين إليه
 راجعين إليه
 بالتؤية

كَانُوا شِيَعاً
 فِرُقاً مُختلفة
 الأهواء



وَمِنْ ءَايَكِهِ إِنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُكِّلٌ لَهُ قَنِنُونَ شَي وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِمُ ١ فَيَ ضَرَبَالَكُم مَّثَلًامِّنَ أَنفُسِكُمْ هَللَّكُم مِّن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَنَ كُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ شَ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَ لَعَ مُرْعِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ مِّن نَّاصِرِينَ شِيَّ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْانْبَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهُ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِينَ أَكَةً ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ شَيْ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَوَّواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ شَ

سُلْطاناً
 کِتَاباً . حُجَّةً
 فَوْحُوا بِها
 بُطِرُوا وأشرُوا
 يَقْنطُونَ
 يَتْأسُونَ من
 يَقْدُورُ
 يُقْدِرُ
 يُقْدِرُ
 يُقْدِرُ
 يُقْدِرُ
 يُقْدِرُ
 مُنْ يَشَاءُ
 مُنْ يَشَاءُ
 مُو الرَّبَا

الرَّبا ا المُضَّعِفُونَ ذوو الأُضْعَافِ في الحسناتِ

المحرم

المعروف

ليزيد ذلك

ليربو

وَ إِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دُعُواْرَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُم بِرَبِّهِمَ يُشْرِكُونَ ﴿ لَيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونِ فَيَ أُمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلَطَنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ فِيشَرِكُونَ فَي وَإِذَآ أَذَقَنَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُهُ أَعِيا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ إِنَّا أُولَمْ يَرُولُ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَئْتٍ لِّقُوْمِ يُؤُمِنُونَ إِنَّ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرَبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُ مِن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ هُلُمِن شُرَكَابٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ شِبْحَننَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ إِنَّ طُهَرَا لَفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَرِّوَ الْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شَ

 لِلدِّينِ القَيِّم المُسْتَقِم (دِين الفِطّرةِ ) ■ لا مُرَدُّ له لازدله نِصَّدُغُونَ يَتَفَرُّ قُونَ يَمْهَدُونَ يوطئون مَواطِنُ النَّعِيم قُتُثيرُ سَحَاباً ئخرى وتنشره ■ كسفأ قطعا الودق المطر ■ خلاله

فرجه ووسطه

■ لَمُبْلِسِينَ آيسينَ

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَأَكُثُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ شَيُّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ عَن مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْعَمِلَصَلِحًافَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَإِنَّ وَمِنْ ءَايَكِهِ عِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرُتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ فَا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجَرَهُوا وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيئَحَ فَنُثِيرُ سَكَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِكَلِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمُرْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْمِن قَبِّلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ \_ لَمُبْلِسِينَ اللهُ فَأَنْظُرُ إِلَىٰ ءَاثُرِرَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْمِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَلَ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ فَيْ

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَادِيجًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَ أَوْامِنْ بَعْدِهِ عِيكُفُرُونَ إِنَّ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَالَنِهِم ۚ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَنْنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجَرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤَفُّكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدُ لِبِثُتُمُ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَنِكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيَّ فَيَوْمَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَعُذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَبِنِ جِئْتَهُم بِـ اَيَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ شَيْ



 فَرَأُوْهُ مُصْفَرًا فرأؤا النبات مُصْفَرًا بعد الخصرة • شيئة حال الشيخوخة والهرم ■ يُؤْفَكُونَ يُصَرُّ فُونَ عَن الحقّ والصُّدْق الستعتبون يُطلُّبُ مِنْهُمُ إرضاؤه تعالى لا يَسْتَخفَنَك لَا يُحْمِلْنُكُ عَلَى الْجُفَّةِ وَالْقَلَقِ



## بِسَ اللهِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

الَّمْ اللَّهُ عِلْكَ ءَايَنْ أَلْكِنْ إِلَّهُ مُدِّى وَرَحْمَةً

لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم

بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أَوْلَيِّكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِّهِم وَأُولَيِّكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُ وَٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَيْكَ هُمْ

عَذَابٌ مُّ هِينٌ ﴿ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا

كَأُن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْ نَيْهِ وَقَرَّ الْفَيْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ

خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ حَقّاً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِعَمَدِ تَرُونَهُ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَامِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَلْبُنْنَا فِيهَا

مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَنْذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا

خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ الْخَالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ

👴 سدّ ٦ حــركـات لزوسـاً 🥚 مدّ٢ او ١٤و ٦جــوازاً 🧓 مدّ واجبــ ٤ او ٥ حركات 👴 مدّ حــــركــــــــــان

- لَهُوَ الْحَدِيثِ البَاطِلَ المُلْهِي عَن الخَيْر
  - هُزُوا سُخْريّة
- وَلَى مُسْتَكْبِراً
   اُعْرَضْ متكبراً

   عن تَدَبُرها
  - وَقُواً صنمَماً مانعاً
- من السّماع
- بِغَيْرِ عَمْدٍ بغيرِ دعائم
- رَ**وَاسِيَ** جِبَالاً ثَوابتَ
- أن تميد بِكُمْ
   لِنَّلًا تَضْطَرِبَ
   بكُمْ
- ابتً فیها
   نشر وفرق فیها
- زوج, كريم,
   صئب خسن
   كثير المنفغة

• وَصَّيْنَا الإنسان أَمَرْ نَاهُ ■ وَهٰناً ضعفا ■ فصاله فطامة أناب إلى رجَعُ إِلَّى بالطاعة ■ مثُقَالَ حَدّة مِقْدَارَ أَصْغَر ■ لا تُصغَرُّ خَدَكَ لاتمله كرأ وتعاظيأ ■ مَوَحاً فرّحاً وبطراً وخيلاء ■ مُخْتَالٍ فَخُورِ مُتَكَبِّر مُبَاهِ بمناقبه ■ اقْصِدُ في مَشْيك تؤسط واعتدل اغضض

الحفض والقص

وَلَقَدْءَ انْيَنَا لُقُمْنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشَكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشَّكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِمِ وَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ شَنْ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَجْنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ رَك لَظُلُمُّ عَظِيمٌ شَيُّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشِّكُرْ لِي وَلُوْ لِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ وَإِن جَنْهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَأْ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنِيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَبْنَى ٓ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَاوَتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَبْنِيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْعَزْمِٱلْأُمُورِ شِي وَلَا تُصَعِّرْخَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِفِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ إِنَّ وَلَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَتِ لَصُوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

أَتُمَّ وأَوْسَغَ • يُسْلِمُ وَجُهُهُ يُفَوَّضْ أَمْرَهُ كلَّهُ • اسْتَمْسَك

تمستك وتعلَّق



بالْعُرْوَةِ الوُثْقَى
 بالعَهْد الأُوْثَقِ
 عَذاب غَلِيظ

شديدٍ ثقيلٍ

**= يَمُدُّهُ** يَزِيدُهُ

■ما نَـفِدَثُ ما فَرغَتُ وما فَنِيَتْ

كُلِماتُ اللهِ
 مَقْدُورَاتُه
 وعجائبُهُ

أَلَمْ تُرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَندِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنُبِ شَيْرِ ١ فَيْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا أَوَلُوْكَ انَ ٱلشَّيْطَنُ يُدَّعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ شَ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقِيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ شَ وَمَن كَفَرَفَلا يَحَزُنك كُفُره، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ ا وَلَبِن سَأَ لَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ أَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلُ مُ وَٱلْبَحْرُ يِمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ . سَبْعَةُ أَجْدِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

يدخل ■ غشيهم موج غلاهم وغطاهم كَالظُلَل كالسِّخاب. أو الجبال ■ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ مُوف بعَهْدِهِ ، شاكر لله ■ خَتَّارِ كَفُورِ غُدُّارِ جَحُودٍ ■ لا يُجزي لا يَقْضِي فيه فَلا تَغُرُّنَكُم فلا تُخْدَعَنُّكُمْ و تُلْهِيَنَّكُم = الْغَـُرُورُ مَا يَخُذُعُ مِنْ شيطان وغيره

أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجِرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَايَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَجَرِ أَنَّ ٱللَّهُ مُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَجِيرُ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَٰتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ شَيَّ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوَجٌّ كَأَلظَّلُلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ فَنَصِدُّ وَمَا يَجُحَدُبِ ايَكِنَا ٓ إِلَّا كُلَّ خَتَّارِكَ فُورِ عَنِ وَلَدِهِ وَلَا مُوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ مَسَيًّا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ لَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُوْمَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَكُمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدُرِي نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ سُورَةُ السِّبُ إِنَّةِ

### بِسْ لِيَّهُ السَّمْرِ السِّحْرِ السِّحْرِ السِّحْرِ السِّحْرِ السِّحْرِ السِّحْرِ السِّحْرِ السِّح

الَّمْ شَيْ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُونِ ٱفْتَرَيْكُ بَلَهُ هُوَالْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّننَّذِيرِمِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰعَكَ ٱلۡعَرۡشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقُدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ شَا فَا ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَلِّا نسَنِ مِن طِينٍ ١ ثُمُّ جَعَلَ نَسَلُهُ مِن سُلُلُةِ مِن مَّاءِمَّ هِينِ شَيْ ثُمَّ سَوَّ لَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفَيْدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ فِي وَقَالُوٓا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ١٠ ١ اللهُ قُلْ يَنُوفَّ لَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ شَ

■ افْتَراهُ الْحَتَلَقَهُ مِنْ

تِلْقَاء نَفْسِه يَغُرُجُ إِلَيْهِ

يصغد وَيَرْتَفِعُ إِلَيه

■ أحْسَنُ كُلُ شيء

أخكمه وأثقته

■ سُلالة خلاصة

 ماء مهين مَنِيَّ ضَعِيفٍ

ا سَوَّاه قوَّمُهُ بِتَصُّوير أعضائه

وتكميلها

 ضَلْلُنَا في الأرض غِبْنَا فيها وصيرنا ترابأ





ا ئاكسُوا رُءوسِهِمْ مُطْرِقوهَا خِزْياً وْخَيَاء وْنَدَماً

حَقَّ القَوْلُ
 ثَبَت و تحقُّقَ

الجنّة
 الجنّ

■ تتَجَافَى

تُرْتَفِعُ وَتَتَنَحُّى للْعِبَادة

عن المضاجع الفرس التي أضطجع عليها



مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ
 من مُوجِبَاتِ
 المسترَّةِ والفَرَح.

نزلا ضيافة وعطاءً

وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْرُهُ وسِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبُّنَآ أَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَافَأَرْجِعْنَانَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَهُا وَلَكِكَنْ حَقَّا لُقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَٰذَ آ إِنَّانَسِينَ كُمُ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِبِمَاكُنْتُوْتَعَمَلُونَ ١ بِئَايَنْتِنَاٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدِّعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ شَيْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌمَّا أَخْفِيَ لَمُهُمِّن قُرَّةِ أَعْيُنِجَزَّاءَ بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ أَفَهَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُنَ شِي أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأُوكِ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٩ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُورِ هُمُ ٱلنَّارُكُلَّمَا أَرَادُو ٓ أَنَ يَغَرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴾

شك أو لم يَهْدِ لَهُمْ أَوَ لَمْ يُبَيِّنُ لهم مآلهم ■ كُمْ أَهْلَكُنَا كثرة مَنْ أهلكنا ■ الْقُرُونِ الأمم الخاليةِ ■ الأرض الجرز اليابسة الجَرُّ داء • هذا الْفَتْحُ النُّصُّرُ . أو الفَصُّلُ للخصومة يُنظرُ و ن

يمهلون

لِيُؤْمِنُوا





حَافِظاً مُفَوِّضاً

إليهِ كُلُّ أَمْر

■ تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ تُحَرِّمُونَهُنَّ

> كُخْرَمَةِ أُمهَاتِكُمُ

أذعياء كُمْ

مِنْ أَيْنَاء

غيركم

■ أَفْسَطُ أَعْدَلُ

من تتبنونهم

بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْمُ وَٱلرَّحِيَ مِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن

رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا شَ وَتَوَكَّلُ عَلَاُللَّهَ

وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِِّن قَلْبَيْنِ فِي

جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُوكِ حَكُمُ ٱلَّتِئَى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُورُ

وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبِنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ

يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللَّهُ ادْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ

هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَ ابَاءَ هُمْ فَإِخْوَنْكُمْ

فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسُ عَلَيْكُمْ وَلَيْسُ عَلَيْكُمْ فَالْحُ فِيمَا أَخُطَأْتُم

بِهِ وَلَكِن مَّاتَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ وَكُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَفِي ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٍ مُ وَأَزُوا جُهُو أُمَّ هَا مُهُمَّ اللَّهِمُ وَأَزُوا جُهُو أُمَّ هَا مُهُمَّ

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيآ إِكْمُ

مُّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

مُوالِيكُمْ
 أُولِيَاؤُكُمْ
 أُولِيَ لِكُمْ
 أُولِي بِالمؤمِنِينَ
 أُولُولُ بِهِمْ
 وأُلْفَعُ لَهُمْ
 أُولُوا الأرْحَامِ
 ذَوُو الْقرابَاتِ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 🌑 نَفَدَ ادعَام ، ومالا يُلقَفَ

ميثاقاً غَليظاً
 عَهْداً وَثِيقاً

■ زَاغَتِ الأَبصَارُ مَالَتُ عَنْ سَنَنهَا حَيْرَة ودَهُشَةً

■ الْحَنَاجِرَ نِهَايُاتِ الْحَلَاقِمِ

■ التُلِي المؤمنونَ الْحتنبروا بِشدَة الحصار

> ■ زُلْزِلُوا اضْطَرَ بُوا

■ غُرُوراً بَاطِلاً . أُو خِذاعاً

■ يَشْرِبَ أَرْضِ المدينَةِ

■ لا مُقَامَ لَكُمْ
لا مُقَامَ لَكُمْ

إِقَامَتُكُمْ هَا هُنَا

■غۇرة قاصِيَةٌ يُخْشى عليهَا الغَدُوُّ

■ فِرَاراً

هَرَباً من القتال

■ أُقْطَارِهَا

نؤاجيها وجواببها

■ الفِتْنَةَ

قِتُالَ المُسْلِمينَ

■ ما تنلَبُّوا بها
 ما أُخَرُوها

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرُهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثُ قَاعَلِيظًا ١ لِّيَسَّتَكَ ٱلصَّندِقِينَ عَنصِدُقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۚ إِنَّا هُنَا لِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا شَ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا إِنَّهَا وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةً وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ ۚ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا إِنَّ وَلُودُ خِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَاتُوَهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْكَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُ رُوكًانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١

يعصمكم مِنَ الله يَمْنَعُكُمْ مِن قَذرِه

المُعُوقِينَ منكم
 الْمُثَبَّطِينَ منكم
 عن الرسول ﴿

الجنزين الجنزين الجنزين

هَلُمُّ إِلَيْنَا
 أَقْبِلُوا أَو قر بُوا

أنفستكم إلينا الباس

الحرْبَ • أُشِحُةُ عَلَيْكُمْ بُخَلاءُ عَلَيْكُمُ بما يُنْفَعُكُمْ

 يُغشى عَلَيْه تُصِيبُهُ الغشيةُ
 والسَّكِرَاتُ

سَلَقُوكُمْ
 آذَؤُكُم

وزمؤكم

بألسِئةٍ حِدادٍ
 ذُرِيةٍ قَاطِعَةٍ
 كالحديد

قَأْخُبُطُ اللهُ

فأُبْطَلَ اللهُ

■ بَادُونَ فِي الأعراب كَانُوا مَعَهُم فِي البادِيَةِ

أسوة
 ألدوة

قُلُلَّ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُمُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوِّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوَفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحَبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعَسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذَْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَبَّ آبِكُمْ ۖ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَّاقَنْنُلُوٓ أَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

> نفخرم الراء مفد

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يلفظ



■ قَضَى نَحْبَهُ وَفَى تُذْرَهُ . أَوْ مَاتَ شهيدأ ■ ظَاهَرُ وهُمْ عَاوَنُوا الأخزاب صياصيهم خصونهم ■ الرُّعْبَ الخَوْف الشديد المَتَّفَكُ اللهِ أعطكن متعة الطَّلَاقِ ■ أُسَرِّ حُكُنَّ أطلقكن بفاحشة بمعصية كبيرةٍ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ لَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعۡبَهُ , وَمِنْهُم مَّن يَننَظِر وَمَابدٌ لُواْتَدِيلًا ١ ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدِقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أُوِيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُ مِنِّنَ أُهُلِٱلْكِتَكِمِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًاتَقُ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَ رَهُمْ وَأُمُو لَهُمْ وَأُرْضًا لَّهُ تَطَعُوهَا وَّكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا ﴿ يَا أَيُّ النَّبِيُّ قُل لِّا زُوْجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أَمُتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِنكُنتُنَّ تُرِدُن اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجِّرًا عَظِيمًا ۞ يَنْ سَآءَ ٱلنِّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفُحِثَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿



ا يَقْنُتُ مِنْكُنَّ تُطِعُ وَتُخْضَعُ منكن فكلا تخضعن بالْقُولِ لَا تُلِنَّ القَوْلَ وَ لَا تُرَ قَفَّنَهُ ا قُرُّ نَ فِي بيوتكن الْزَمْنَ بُيُوتُكُنَّ ■ لا تَبْرُجُنَ لا تُبُدِينَ الزينةَ الواجب سترها ■ الرِّجْسَ الذُّنْبَ أو الإثمة الحكمة هَدُي النُّبوةِ

﴿ وَمَن يَقُنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوَّ تِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَٰ يَسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخَضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مِرَضٌّ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ١ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ بَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُورُ تَطْهِيرًا ١١ وَأَذَكُرُن مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنْتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصْحَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَلِنِيْنَ وَٱلْقَلِنِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنْفِظَنْتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ١

■ الْخِيرةُ الاخْتِيَارُ

■ وَطَراً خَاجَتُهُ المهمّةَ

■ خَرَجٌ ضِيقٌ . أَوْ إِثْمُّ

أَدْعِيَائِهِمُ
 مَنْ ثَبَتُوْهُمُ

◄ خَلُوا مِنْ قَبْلُ
 مُضَوًا مِن
 قبلك

 قَدراً مَقُدُوراً مُرَاداً ازَلاً، او قضاء مَقْضِياً

حسيباً مُخاسباً عَلَى الأعْمال

 بُكْرَة وأصِيلاً في طَرَفي النّهار

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُ مُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَكَالًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ مَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبَدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِّنْهَا وَطُرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُيُ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجِ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبِّلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا شَيُّ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَاكَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتَ نُّوكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ إِلَيْكُ اللَّهُ عِلْمُا اللَّهُ عِلْمُا اللَّهُ عِلْمُا اللَّهُ عِلْمُا اللَّهُ عِلْمُا اللَّهُ عِلْمُا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا شَ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُةً وَأَصِيلًا ١ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكِمٍ كُتُهُ إِيُّخْرِجَكُمُ

مِّنَ ٱلظُّلُمُ عَبِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

أُجُورُهُنَّ مُهُورُهُنَّ مُهُورُهُنَّ
 أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ رَجْعه إليك وَخَعه إليك مِنَ الْغَنِيمَةِ

تُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١ ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَهِ يَرَا شِي وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَكَا لَيْكُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّا لَهُم مِّنَٱللَّهِ فَضَٰلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَ<sup>ل</sup>ُهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا **اللَّهِ** يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحَتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنْذُونَهَآ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ﴿ يَا يَعُهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُو بَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ ۖ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلْنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْلَأَةً مُّ قُومِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفُسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادُٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةً لِّلْكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْعَلِمْنَ امَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوْجِهِمْ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحيامًا ١١٠



■ ئُڑجى تُؤخِر عَنْكَ

■ ثؤوي إليك تَضُمُّ إليك

> ■ الْبَتَغَيِّتُ طَلَبْتَ

> > ■ عَزَ لْتَ اجْتُنبْتُ

■ ذَلِكَ أَدْنَى أقرب

 تَقَرَّ أُغْيِنُهُنَ يفرخن

■رَقِيباً

حَفِيظاً وَمُطَّلِعاً ■ غير نَاظِرينَ

إناهٔ مُنْتَظِرينَ نضجة

وَ اسْتِوَاءَهُ

■ فَانْتُشُرُوا فتفرقوا

ولا تمكُنُوا ■ مَتَاعاً

خاجة ينتفع بها

الله المُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْفَىٓ أَن تَقَرَّأَ عَيُهُنَّ وَلَا يَعۡزَبُ وَيُرۡضَيۡنَ بِمَآءَانَيۡتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ اللَّهُ لَكِكُلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوْجٍ وَلُوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدَ خُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤَذَكَ لَكُمْ إِلَى طُعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَلْكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كُانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْمِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكَعًا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰ لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوا جَهُ مِنْ بَعَدِهِ ۚ أَبِدًا ۚ إِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ إِن تُبَدُواْشَيَّا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِنَّ اللَّهُ كَانِ إِنَّ اللَّهُ كَانِ إِنَّ اللَّهُ كَانِ اللَّهُ كَانِ اللَّهُ كَانِ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كَانِ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كَانِ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُل

فعُلا شنيعاً . أوكذبأ فظيعأ ا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ور پر خين و يسدلن غليهن و جلابيبهنّ ما يستترُّل به كالملاءة ■ المر جفون المشيعون للأنحبار الكادية

> عَلَيْهِ تُقفُو ا وجدوا وأذرنحوا

لَنْغريْنَك بهم

السأطناك

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوْتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْ ثُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ كَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤِّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّه ينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونِ اللَّهِ عَلَيْ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونِ اللَّهُ وَمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنْنَا وَإِثْمَامُّبِينَا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِإِنَّ وَلِجِكَ وَبَنَا نِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُذِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَي ﴿ لَّإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرَجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَاكُ بهم ثُمُّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٠ اللَّهُ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبُّلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَّدِيلًا شَ

مِثْلَیْن قُوْلاً سَدِیداً صَوَاباً أو صِدْقاً الأمانية التكالِیف من فعل و تُرْك

■ ضعفين

و فَأَنْیُنَ ■ فَأَنْیُنَ امْتَنَعْنَ

أشفقن منها
 جفن من
 الجيائة فيها

يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبُداً لَّا يَجِدُونَ وَلِتَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا شَيْ وَقَالُواْرَبَّنَآ إِنَّآأَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ لَهُ كَبَّنَآءَ ابِّهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْ الْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُوْ أَوْكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّفَازَفَوْزًاعَظِيمًا شَي إِنَّاعَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلِّإِنسَنَّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثَرِكِينَ وَٱلْمُثَرِكِينَ وَٱلْمُثَرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بألفظ

ا 🏀 سدّ ۲ او ۱۶و ۲ جـ وازاً ت 🚳 مدّ حـــرکتــــان

) مداً ٦ حـركات لزومــاً 🥚 مدًا او ٤ مدا واجب ٤ او ٥ حركات 🔴 مدا حــ

# الْمُؤْكُونُ الْمِنْكِيْدِ الْمُؤْكُونُ الْمِنْكِيدِ الْمُؤْكُونُ الْمِنْكِيدِ الْمُؤْكُونُ الْمِنْكِيدِ الْمُؤْكُونُ الْمِنْكِيدِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمِنْكِيدِ الْمُؤْكِدُ الْمِنْكِيدِ الْمُؤْكِدُ الْمِنْكِيدِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمِنْكِيدِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِكُونُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِذِ الْمُؤْكِدُ الْمُعُولِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْكِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِكُ الْمُ

بِسُ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرّ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخِبِيرُ ١ فِي يَعْلَمُ مَايَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعَرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ١ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَايَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّ مَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاّ أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ لِيَّ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيْإِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرَزَقُ كَرِيثُ شَيْ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي عَايَنِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِئَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَنَدُلَّكُمْ عَلَى رَجُل

■ مَا يَلِجُ ما يَدُخُلُ ■ ما يَعُرُجُ

■ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ

ما يَصْعَدُ

لا يَغِيبُ ولَا يُخْفَى عليه

■ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

مقدارُ أَصْغَرِ نَمْلَةٍ

مُعَاجِزينَ
 ظائينَ أنهم

يَفُو تُو نَنَا

■ رِجْزِ

أشثر العذاب

 مُزُقْتُمْ
 فُطِعْتُمْ وصِرْتُم زُفَاتاً

يُنَبِّئُكُمْ إِذَامُزِّفَتُ مُكُلَّمُ مَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿

- به جنّة: به جُنْ
- نَحُسِفْ بهم نغيب يهم
- كِسَفاً: قِطَعاً
- مُنِيبٍ: رُاجِع رَبُّهِ مُطِيع
  - أو بي مَعَهُ رُجِعِي معه التسبيح

- سَابِغَـاتٍ: دُرُو واسعة كاملة
  - قَدُرٌ فِي السُّرُّدِ أحُكِم صنْعتَك في نسج الدرو
  - غُدُوْ هَا شَهْرٌ جريها بالغداة
  - مسيرة شهر ■ رُوَاحُهَا شَهْرٌ
  - جَرْيُهَا بالعشيُّ كذلك
- عَيْنِ الْقِطْرِ: مَعْ النُّحِاسِ الذَائب
  - يزغ منهم يمل ويعدل
  - منهم عن طاعته ■ مخاریب
- قصورا أومسا ■ تماثيل
  - طؤر لمجسمة
  - جفان
  - قِصَاع كِبَارِ
  - كالجواب
- كالحياض العظا ■ قَدُورِ رَاسِياتِ
- ثَابِتَاتٍ على المواقد
- دَابَّةُ الأَرْضِ:الأَرْضِ التي تأكُّلُ الحشب
  - تأكل مِنْسَاتَهُ تأرض عصاه

أَفْتَرَىٰعَكَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ كُلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّتَ أَنَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَدُ لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالْ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَنِعَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شُهُرٌّ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ مِا إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَانُذِفُ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشًا ۚ مُن مَّكَ رِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُكُورِرِّ اسِيَنتِ أَعَمَلُوآءَ الَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْعِبَادِي ٱلشَّكُورُ إِنَّ فَلَمَّا قَضَيَنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ, فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ خَتَّى بمأربَ باليمن ■ جُنْتَانِ . بُسْتَانَانِ ■ سَيْلَ الْعَرِم ستيل المطر الشديدِ. أو السُّدِّ ■أكُل خَمْطِ ثُمَّر حامِض أو مُرُّ ضَرَّب من الطُّرُّفاء نُوع من الضَّالِ لا يُنْتَفَع به ■قدرنا فيها السير جعلناهٔ علی مراجل متقاربة ■ فَجَعَلْنَاهُمْ أخاديث أخباراً يُتَلَهِّي بها . ويُتَعَجُّبُ منها ■ مَزَّ قُناهُمْ فُرُّ قُنَاهُمْ فِي البلادِ ■ مِثْقَالَ ذُرَّةِ مِقَدَّارُ هَا من

ويُتَعَجَّبُ منها مَرَّ قُناهُمْ فِي البلا مَرَّ قُناهُمْ فِي البلا مِقْدَارُهَا من نَفْعِ أوضرُّ تَفْعِ أوضرُّ معين على الخَلْقِ والتَّدْبِيرِ لَقَدْكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طِيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ إِنَّ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى ۚ أُكُلِ خَمِّطٍ وَأَثَلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِ لِ اللهُ خَزِينًا هُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللَّهِ اللَّهُ ٱلْكَفُورَ اللَّهُ وَجَعَلْنَابِيَنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَدْرَكَنَافِهَا قُرُيَ ظُنِهِ رَقَّ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ شَ فَقَالُواْرَبُّنَابِعِدْ بَيْنَ أَسَفَارِنَا وَظَلَمُوٓ الْنَفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَي وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن شُلُطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَ لَأَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَاكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظ شَيُّ قُلِ ٱدَعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظَهِرِ شَ

الجرز-الجرز-الجرز-

فأرغ عن فأربهم فأريل عنها الفرزغ والحوف والحوف المجرّمنا اكتسبنا يقتح بيئنا يقضي ويحكم بيئنا ويحكم بيئنا ويحكم بيئنا والحاكم الفاضي والحاكم والح

■ مؤلفوفون محلوسلونَ في موقف الحساب

كافة
 عامة

يرجع د دُ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَرِقَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِمُّ بِنِ ١ قُلُ قُل لاتُسْتَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانْسُتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبِّنَا ثُمِّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَ احُٱلْعَلِيمُ ا اللهِ عَلَا أَرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقَّتُ مِيهِ فَهُرَكَ أَءَ كَالَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِمُ شَيْ وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ شَ قُل لَّكُرُمِّيعَادُيُوْمِ لَا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْدُسَاعَةً وَلَا تَسْتَغْدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُّهِ ۗ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ شَ

■ مَكْرُ الليل مكركم بنافيه ا أنداداً أمُثالاً من الأصنام نعباءها ا أُسَرُّوا النُّدَامَةَ أنحفوا الندم أو أظهَرُوهُ الأغلال القيود مُتُرَفُوها متنعُمُو هَا وأكابرها و يُقدر يضيّقه على من يشاء ■ زُلْفَى تَقريباً الغُرُفات المنازل الرفيعة في الجنة مُعَاجزين ظائينَ أنهم يَفُو تُونِنَا ا مُحْضَرُ و نَ تخضرهم

الرَّ بانِيةً

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤاْ أَنَحَنُ صَكَدَدُنكُمُ عَنَ ٱلْمُكْدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلَكُنتُ مِ مُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِإِذۡ تَأْمُرُونَنَا أَنَ لَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيْجُ زَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيُّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرُيةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ شَيَّ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُأُمُوا لَا وَأُولَادًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ شِيَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبِّسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَايَعۡلَمُونَ ١ ُزُلِّفَى إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَصَلِحًا فَأُوْلَيَ<sub>م</sub>ِكَ هَٰمُ جَزَ<u>آ</u>ءُٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَنْتِءَامِنُونَ شَ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَامُعَجِزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ﴿ قُلُ اللَّهِ عُلْمَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبِسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّنشَىءِ فَهُوَ يُخْلِفُ أَوهُوَ خَكْيُرُ ٱلرَّزِقِينَ شَيَّ

■ إفك

■ کان نکی إنكاري عليهم بالتدمير

جُنون

■ يقذفُ بالحقِّ يُلْقِي به على الباطل

ريع الجنزن 11



مِّنجِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ شَ

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجَرِفَهُ وَلَكُمْ إِنَّا أَجَرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى

كُلِّشَىءِ شَهِيدُ لَهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ هِ





■ فزغوا خافوا عند البعث ■ فلا فؤت فلا مهرب من العذاب ■ التّناوش تَنَاوُلُ الإيمان والتوية يَقْذِفُونَ بالغيب يرجمون بالظنون بأشياعهم يأمثالهم من الكفار ه مريب مُوقِع فِي الريبة والقلق

فَاطِر
مُنْدِع.
مَا يَفْقح. اللهُ
مَا يُوْمِلِ اللهُ
فَاتَى تُؤُفّكُونَ
فَكيف
فَكيف
تُصْرُونَ عن
تُوجِيده

قُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَايُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ الْفَى قُلْ إِن ضَلَاتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِن الْهَتَدَيْتُ فِيمَايُوحِى إِلَى رَبِّ إِنَّهُ مِ فَإِنَّا الْمَثَا الْمَثَا الْمَعْ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ وَمَا يُوحِى إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَامِن سَمِيعٌ قَرِيبٌ (فَقَ وَكَ وَقَالُوا ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى الْمُمُ ٱلتَّ نَاوُشُمِن سَمَكَانٍ بَعِيدِ (فَقَ وَقَدُ كَ فَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقَدِفُون مَكَانٍ بَعِيدِ (فَقَ وَقَدُ كَ فَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقَدِفُون مَكَانٍ بَعِيدٍ (فَقَ وَحَدَ اللَّهُ مَكَانِ بَعِيدِ (فَقَ وَحِدَ اللَّهُ مَكَانِ بَعِيدِ (فَقَ وَحَدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ كَانُواْ فِي شَكِّ مَرَيْنِ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعُلَ بِأَشْهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعُلَ بِأَشْهَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعُلَ بِأَشْهَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مَنْ فَتَكُواْ فِي شَكِ مِّرِيمٍ فَقَ الْمَا يَعْمِي وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ مَا كَانُواْ فِي شَكِ مِنْ مَا كَانُوا فِي شَكِ مُرْسِمٍ فَقَ الْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْلِقُ فَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

بِسَسِ إِللَّهِ الرَّخْرِ الرَّحْرِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْ كَةِ رُسُلا أَوْلِيَ الْمَدَيْ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّا وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

■ فَلا تَغْرَنْكُمُ
 فَلا تُخْدَعُنَّكُم

■ الغَـُرُورُ ما يخدعُ من

شيطان ٍ وغيرٍه • فلا تَـذُهَبُ

> ئىفىسىك فلا ئىلىك

ر. نفسك

■ حَسَرَا**تٍ** ندّاماتِ

شُديدةً

قَتْشِرُ سَحَاباً
 تُحَرِّكُهُ
 وتُهَيِّجُهُ

■ النُّشُورُ بَعْثُ الموتى

بعب المود من القُبُورِ

> ■ العِزَّةَ الشَّرَفَ

والمَنْعَة عنبُورُ

يَفْسُدُ ويَيْطلُ

■ مُعَمَّو طَويل العُمُّر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ لَهِ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرْعَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدُعُواْحِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنَ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا لَا لَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَفَرُواْ لَمُهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةً وَأَجْرُ كِبِيرٌ لِنِهَا أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ إِسُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ فَلَانَذُهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَاهُ إِلَى بَلَدِمَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا كَذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ إِنَّ مَنَكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرِّفَعُهُ مُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُ وْلَيْ كَا هُو بَوْرُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُمِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّا ذَاكِ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ

■ فُرَاتٌ شٰدِيدُ العُذُونِة سَائِغٌ شَرَائِهُ سَهُلُ انْحِدَارُه ■ أَجَاجٌ شديد الملوخة والمرارة ■ مواخر جواري بريح واجذة ■ يولخ يُدُخل ■ قطمير هو الْقِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ غلى النُّواةِ

لا ثزر وازرة
 لا ثخبل نفس
 آثمة

مُثَقَلَةٌ
 نفسٌ أَثَقَلَتُها
 الذُّئُوبُ

■ حملها

ذُنُوبِها الَّتي أَتُقَالِتُهَا

■ تَزَكُی

. تطهّر مِن الْكُفْرِ والمُعَاصِي

وَمَايَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحَمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ شَيْ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَالِرَوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لُّ يَجُرِي لِأَجْلِ مُّسَمَّى ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلْذِينَ تَدَّعُوبَ مِن دُونِهِ عَمَايَمْلِكُوبَ مِن قِطْمِيرٍ شَيَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرُ وَلُوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ الله الله المَّا النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرْآعُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ شَيْ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ شَيْ وَمَاذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَيَكُ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَ تَزَكَّ لِنَفْسِ فِي وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

بالزُّبُوِ
 بالْكُتُب المنزَّلَةِ

کان نکیر
 از کان نگیر

إنْكَارِي عَلَيْهِمُ بالتَّدْمِير

جُددٌ
 طرّ ائِقُ مُخْتَلِفَة

طرَ ائِقُ مُخْتَلِفَة الأَلُّوانِ

عزابیب منتاهبة فی

السُّوادِ كَالأُغْرِبَة

لَنْ تَنْبُورَ
 لَنْ تَكْسُدُ
 وَتْفُسُدُ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ إِنْ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ (إِنَّ إِنْ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن فِي ٱلْقَبُورِ (إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير (إِنَّ ثُرَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ الْ ٱَلۡمۡ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجُنَا بِهِۦثُمَرَٰتِ ثُخْنَلِفًا ٱلْوَانَهُ الْوَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ ٱلْوَانَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَغَرَابِيثُ سُودٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَأَلْأَنْعُمِ مُغْتَلِفُ أَلُونَهُ كُذَالِك إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَنَّا لَكُ أَلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئُبُ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ جِكْرَةً لَنْ تَكُورَ ١٩ لِيُوفِيِّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورٌ شَكُورٌ اللَّهِ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
 مُعْتَدِلُ فِي
 أَمْرِ الدِّينِ
 كُلَّ ما يُخرِنُ
 وَيَغُمُّ
 دَارُ المُقامَةِ
 دَارُ الإِفَامَةِ
 المُعَلِّ
 المُعُوبُ
 المُعُوبُ
 المُعَلِمُ
 المُعَدِبُ
 المُعَدِبُ
 المُعَدِبُ
 المُعَدِبُ
 المُعَدِبُ

يُصطرحُونَ

يستغيثون

ويصيخون بشئة

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْكِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بُصِيرٌ شَيُّ أُورَثَنَا ٱلْكِئَبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَامِنَ عِبَادِنَآ فَمِنْهُ مَظَالِمُ لِنَّفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدُّوَمِنْهُمُ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلۡكَبِيرُ شَ جَنَّنِتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فهَامِنَ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَكَلَنَا دَارَٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِلِهِ لِلاَيمَسُنَا فَهَانَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ شَيَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَكُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَٰ لِكَ بَحِٰزِى كُلَّ كَ غُورٍ ١ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبَّنَآ أُخْرِجُنَانَعُ مَلْ صَلِحًا غَيْرَاُلَّذِي كُنَّانَعُ مَلْ أُوَلَمُ نُعُكِمِّرُكُم مَّايَتَذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُوَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

- **خالائِفُ** مُسْتَخْلَفِين
- مَقْتاً أَشْدُ البُغْضِ والغْضَبِ
- والاحتقار
- خساراً
   هلاكاً وخُسْرَاناً
  - أزأيتم
     أخبرون



- لَهُم شَرْكُ
   شِرْكَةٌ معَ الله
- غُروراً
   باطِلاً أو خذاعاً
- ◄ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
   أُغُلَظْهَا وأُوكَدَهَا
  - تُفُوراً
     ثبّاعُداً عَن الْخَقَ
    - لا يحيق
       لا يحيط
    - أو لَا يَنْزِلُ ■ يَنْظُرُونَ يَنتظِرُونَ
- هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِمِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنَ كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُّرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَهُ يَتُمْ شُرَكًا ۚ كُمُ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمَّ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَنَّا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنَهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعَضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالُتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِنَ بُعَدِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَفَّسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمُنِمٍ مَ لَيِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهُدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ١ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسَّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا إِنَّ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَكَانُو ٓ أَأْشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعۡجِزَهُ مِنشَىءٍ فِٱلسَّمَوَٰتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿

وَلُوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآتِ قِولَكِ نُؤخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى ظَهْرِهَا مِن دَآتِ قِولَكِ نُؤخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِلَى اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا فِي فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِلَى اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا فِي

## سُورَةُ لِيسِّنَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

بِسُسِ اللَّهُ وَالْفَرْءَانِ الْحَكِيمِ اللَّهُ النَّهُ النَّحَالِيَّ الْمُرْسَلِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِي عَلَيْنَا مِنْ الْمُعِلِي عَلَيْنَا الْمُعَلِينَ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعَلِين

صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ إِنَّ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ فِي اِلْنَذِرَقَوْمَامًا

أُنذِرَءَ ابَا وَهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكُثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَفِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّفَّمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ مُسَكَّا

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَ لَهُمْ فَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ فَي وَسَوّاء اللَّهُ مَ لَا يُجْمِرُونَ فَي وَسَوّاء اللَّهُ وَسَوّاء اللَّهُ عَلَي مُعْمَ لَا يُجْمِرُونَ فَي اللَّهُ عَلَي مُعْمَ لَا يُحْمِرُونَ فَي وَسَوّاء اللَّهُ عَلَي مُعْمَ لَا يُحْمِرُونَ فَي اللَّهُ عَلَي مُعْمَ لَا يَحْمِرُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَي مُعْمَ لَا يَحْمِرُونَ فَي وَسَوّاء اللَّهُ عَلَي مُعْمَ لَا يَحْمِرُونَ فَي وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُعْمَ لَا يَحْمِرُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي مُعْمَ لَا يَعْمِرُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَسُواء اللَّهُ عَلَي مُعْمَ لَا يَحْمِرُونَ فَا قَلْمُ عَلَيْ مُعْمَ لَا يَعْمِرُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي مُعْمَ عَلَّمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَعَلَقْعَلَقُوا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُومُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُومُ عَلَا عَلَيْ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُومُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَّ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَّ عَلِي عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُوم

عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلُوتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا الْنُذِرْ

مَنِٱتَّبَعَٱلذِّكَرُوحَشِيَٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ

وَأَجْرِكَرِيمٍ إِنَّا لَعَنْ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكَ وَنَكَتُبُ

مَاقَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِرُمُّ بِينِ

- ◄ حقّ القول ثبت ووجب
  - أغلالاً
- فيودأ عظيمة
- مُقْمَحُونَ
   رَافِعُوا الرُّؤُوسِ
- رَافِعُوا الرَّوْوَسِ غَاضُو الأَّبُصَارِ
  - سدا خاجزاً وَمَانِعاً
  - عَاجِرًا وَمَائِعًا
     قأغُشَيْنَاهُمُ
- قالبسننا أبصنار هُمَّ غِشَاوَة
  - آثارهُمْ
  - ما سَتُوهْ مِنْ خسن أوْ سَيِّي،
  - أخصيتناهُ
- التحصيات أثبتناه و حفظناه
- إمّام مُبين أصل عظيم (اللُّوح المحفوظ)

و تفقيم الراء منداد إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغاء، ومالا بلفظ

سدَ ٦ هــرکات لزومــاً 🧶 مدّ ۲ او ۱ او ۴ جــوازاً بدّ واجب ٤ او ٥ حرکات 🌏 مدّ حــــرکتــــــــان

وَأَضْرِبْ لَهُمُ مَّتُلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ الْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِذَا رَسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثَّنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ فَأَفَالُواْمَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ شِنَي قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُوْ لَمُرْسَلُونَ شَوْوَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ شَ قَالُوٓ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنِّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ۚ فَالُواْطَيِّرُكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَتُمُ بَلْ أَنتُو قُومٌ مُّسْرِفُونَ اللهِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُمُ أَجَرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ شَي وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَيَّاءَ أَتَّخِذُمِن دُونِهِ عَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّلَا تُعَنِّى عَنِّى شَفَاعَتُهُمُ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ شَي إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ شَي إِنِّتٍ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ فِي قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَالَيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ شَ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ شَ

- فَعَرِّرْنَا بِشَالَثِ

   فَقَوَّ يُنَاهُما
   وَشَدَدْنَاهُما بهِ
- تطيّرنا بكم تشاءًمنابكم
- طائر کم معکم شؤمکم مصاحب آگم
- يَسْغَىٰ يُسْرِغُ فِي مَشْيِهِ يُسْرِغُ فِي مَشْيِهِ
  - فطرني
     أُبدَعني
  - لا تُغْنِ عَنِي
     لَا تَدْفَعْ عَنِي



■ صَيْحةً وَاجدَةً صَوْتاً مُهْلِكاً من السماء

■ خامِدُون

مَيْتُونَ كَمَا تَخْمُدُ النارُ

■ يَا حَسُرَةُ

يًا وَيُلاَ أُو يَا ثَنْذُماً

كُمْ أَهْلَكُنَا
 كُثيراً أُهْلَكُنَا

■ الْقُرُونِ

الأمم ■ مُخضرُ و ن

الحضرارة الخضراهم الحضراهم

للجساب والجزاء

■ فَجُرِنا فِيهَا \* تَتَمَّا مِيالًا

شُقَفَنًا في الأرضِ

■ خلَقَ الأَزُواجِ الأَصْنَافُ والأُنُواغِ

> ■ نَسْلَخُ ئَنْزِعُ

■ كَالْغُرْجُونِ الْقَدِيمِ
 كَعُودِ عِذْقِ النَّخْلَةِ

الغبيق الغبيق

> ■يسبخون نسيرون

﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعُدِهِ مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ شَيَّ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ا الله المُعْدَدُهُ عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رََّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ شَيُّ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةً لَمُّ مُ الْأَرْضُ الْمَيْدَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ شَيَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنْتِ مِّن نُخِيلِ وَأَعَنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن تُمَرِهِ. وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشُكُرُونَ الْآ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوكَجَ كُلُّهَامِمَّا أَتُأْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ شَ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظُلِمُونَ شَيُّ وَأَلشَّ مَسُ يَجُرِي لِمُسْتَقَرَّلَّهَا ذَ لِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَصَرَقَدَّ زَنَاهُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَأُلُعُ جُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَهَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسَبَحُونَ ١

🎳 نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

المملوء

■ فَلا صَريخَ لَهُمُ فَلَا مُغِيثُ لَهُمُ

> ■ يخصمون يختصمون

■ الأجْدَاتُ الْقُبُور

لخضيرهم للحساب والجزاء

المشخون

من الغَرَقِ غافلين ■ ينسلون يُسْرِعُونَ فِي الخروج • مُخْضَرُون

وَءَايَةً لَمُّمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهِ وَخَلَفْنَا الْمُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرُكُبُونَ شَيُ وَإِن نَّشَأُنْغُرِفَهُمُ فَلَاصَرِيخَ لَمُمُ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ شِهَا إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ شَيَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ثُمُّ ٱتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُو لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ شَ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْءَايَةٍ مِّنْءَايَكِ مِّنْءَايَكِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَامُعُرضِينَ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ شُّبِينِ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله مَاينظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ا فَكُلْ يَسْتَطِيعُونَ تُوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ا وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجَدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ الله وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ شَيْ إِنكَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا يُجُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هِ

ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ

عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعْواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

اللهُ وَمَن نُّعَجِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ

وَمَاعَلَّمَنَ لُهُ ٱلشِّعَرَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ

اللهُ لِيُسْنِدِرَمَنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ئعيم يُلْهيه، عما سواهٔ فَاكِهُونَ مُتَلَذُّذُونَ . أو فَرِحُونَ



الأزائك السرر المُزَيَّنة

مَا يِدُعُونَ مَا يَطُلُبُونَهُ .

الفاخرة

أو يَتَمْتُونَهُ

ا امْتَازُوا تنتيزوا وانفردوا عَن المؤمِنِينَ

ا أعْهَدُ إِلَيْكُمْ أوصيكم . أؤ

أكلفكم

جبلأ خأفأ

ا اصْلَوْهَا آذُخُلُوهَا . أو

قاسوا خرها

ا فاسْتَبَقُوا الصّراطَ ابْتَدَرُوهُ

> عَلَى مَكَانَتِهِمُ فِي أَمْكِنَتِهِمْ

■ نُعَمَّرُهُ

نْطِلْ عُمُرَهُ

ائتكسه ف الخكلق

نَرُدَهُ إِلَى أُرُّ ذَٰلِ الْعُمْر

 ذَلُلْنَاهَا صَيَّرٌ نَاهَا سَهْلَةً منقادة

= جُنْدُ أُعْوَانٌ وَشِيعَةٌ

■ مُحْضَرُ و نَ لحضرهم

مْعَهُمْ فِي النَّارِ

■ هُوَ خصيمٌ مُبَالغٌ فِي الخُصُو بالباطل

> ■ هِي رَمِيمٌ بَالِيةٌ أَشُدُّ البِلَي

 مَلَكُوثُ هُوَ المُلْكُ التَّامُّ





■ يَوْمُ الدِّين بَوْمُ الحَراءِ

أزْوَاجَهُمْ: أشاههُمْ

أو قَرَنَّاءُهُمْ قِفُوهُمْ: اخْبِسُوهُمْ في مُوْقِفِ الحسَّاب

مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُونَ إِنْ بَلْهُ وُٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ إِنْ وَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ لَهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ شَيُّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَيْ <u>بَلۡكُنۡخُمۡ قَوۡمًا طَلۡخِينَ ﴿ ثَلَيۡ فَحَقَّ عَلَيۡنَا قَوۡلُ رَبِّنَاۤ ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ثَلَمُ </u> فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ إِنَّا فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ وَهَا وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِي بِجُنُونِ إِنْ بَلَجَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآيَا إِنَّكُمْ لَذَآيِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ۞ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ فِي أَوْلَتِكَ لَمُمْرِزَقٌ مَّعْلُومٌ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ فِي أَوْلَتِكَ لَمُمْرِزَقٌ مَّعْلُومٌ اللهِ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ شِنَّ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ شِنَّ عَلَىٰ سُرُريُّمُنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ﴿ فَيُ بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلسَّلْرِبِينَ اللهُ لَكُوبِينَ ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُ نَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ فَأَ قَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالَ قَالِكُمِّ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ فَا اللَّهُ مَا إِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ فَا اللَّهُ مَا إِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ فَا

- ■عَنِ الْيَمِينِ مِنْ جهة الخيْر
  - طَاغِينَ
- مُصِرِّينَ على الطُّغْيَانِ
- قَأْغُونَيْنَاكُمْ
- فَدَعُوْنَا إِلَى الغَيِّي
- المخلّصين
   اله مأن ألأنه المثلمة ال
- المصطّفِينَ الأخيار
- بِكَأْسِ
- بِخُمْرٍ. أو بِقَدَحٍ فيه خَمْرٌ
  - مِنْ مَعِين
  - مِنْ شَرَابٍ نَابِعٍ
    - من العيُونِ
      - غُوْلُ
      - ضَرَّرٌ مَا
      - يُنْزَفُونَ
- يَسْكُرُونَ فتذهَبُ عُقُولُهُمْ
- قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ
  - لاَيْنظرْنَ لغير أَزُواجِهِنَّ
    - عِينٌ نُجْلُ الْعُيُونِ
    - ىجل العيوب حِسَانُهَا
  - يَيْضٌ مَكْنُونٌ مَصُون مَسْتُورٌ

لَمَدِينُونَ
 لَمْجُزِينُونَ
 وَمُخَامِنُون

سَوَاءِ الجَجِيمَ
 وَسَطِهَا

■ لَتُرْدِين لَتُهْلِكُنِي

المُحْضَرِينَ
 لِلْعَذَابِ مِثْلُكَ

خيرٌ لؤلأ
 منزٍ لأ .أو ضيافة
 وتكرمة

فِتنة للظَّالِمِينَ
 مِحْنة وَعَذَاباً
 لَهُمْ

■ طَلَعُهَا

ثَمَّرُهَا الخارِجُ مِنها

■ لَشَوْباً خَلْطاً ومِزَاجاً

مِنْ حَمِيمٍ
 مَاءٍ بالغِرِ غايةً
 الحوارة

يُهْرَعُونَ
 يُزْعَجُونَ على
 الإسراع على
 آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَّا لَمَدِينُونَ إِنَّ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ إِنَّ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ فَالَ تَألَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ١ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١ ١٤ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١ لِمِثْلِهَٰذَافَلْيَعْمَلِٱلْعَامِلُونَ إِنَّ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِّلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصُلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ لَنَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ,رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ الْ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ اللَّهُ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ ثَنِي ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَاءَ هُرْضَا لِّينَ شَ فَكُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ شَ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُمُ أَكُثُرُا لَأَوَّلِينَ شَكَّ وَلَقَدُ أَرُسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ مُنْ اللَّهُ الْمُنذَرِينَ ﴿ مُنْ اللَّهُ إِلَّاعِبَادَاُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدُنَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَهِ وَجَيَّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيم

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ شِي وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَامِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ شِيَ أُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ شَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ - لَإِبْرُهِ مِرَ شَيْ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ ﴿ أَيِفَكَاءَ الِهَدَّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ هِ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَنُولُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَأَعَ إِلَّا ءَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ إِنَّ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ ١ فَيَ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ إِنَّ فَأَقَٰبَكُو ٓ إِلَيْهِ يَزِفُونَ لِنَ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ إِنَّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَنًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَا فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا فِحَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ فَا الْجَعَلَىٰ الْمَا الْحَالَا الْمَا الْحَالَةُ الْجَعَلَىٰ الْمَا الْحَالَا الْحَلَا الْحَالَا الْحَالَا الْحَالَا الْحَالَا الْحَالَا الْحَالَا الْحَالَا الْحَالِقُ الْحَالَا الْحَالَا الْحَالَا الْحَلَالُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالَا الْحَالَا الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالَا الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالَا لَيْكُولُوا الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالَا الْحَالَاقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالَاقُ الْحَالُولُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالَاقُ الْحَالَاقُ الْحَالَاقُ الْحَالَاقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَلْمُ الْحَالَاقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَاقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْعُلِيلِ الْحَلَاقُ الْحَالِقُ الْحَلْمُ الْحَالِقُ الْحَلْمُ الْحَالِقُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحُلِمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهُدِينِ إِنِّ رَبِّهَ هَبِ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمِ إِنَّ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى ٓ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْ



■ شيعَتِهِ أَتْبَاعِه في أَصْلِ الدِّين

■ أَإِفْكا 
أَكِذباً

فَنَظَرَ
 تَأمُّل تَأمُّل

الكامِلينَ

■ إنّي سَقِيمٌ يُرِيدُ أنه

سقيم القَلْب لكفرهم

> ■ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ

مَالَ إليها خفْيَةً لِيُحَطِّمَهَا

ضُرْباً بالْيَمِين
 بالْقُوَّةِ

**■يَزِقُونَ** يُسْرِعُونَ يُسْرِعُونَ

عَبَلغ مَعَهُ السَّعْيَ
 درجة العَمَلِ
 مَعَهُ

أُسُلُمَا
 اسْتَسُلَمَا
 لأَمْرِهِ تعالَى
 تَلَهُ للْجَبِينِ
 سَرْعَهُ عَلَى
 سُرْعَهُ عَلَى
 الْبَلَاءُ المبِينُ
 الاختِبَارُ
 الخِنْهَ المبِينُ
 الخِنْهَ المبِينُ
 الخِنْهَ البِينَةُ
 الخِنْهُ البِينَةُ
 بِكَبُسْرٍ يُذْبَحِ
 الْمُعْبُدُونَ هذا
 الصنم

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ إِنَّ وَنَلَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرُهِهِ مُ الْآَلُ قَدُ صَدَّقَتَ ٱلرُّءَ مَا ۗ إِنَّا كَذَلِكَ بَحَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُ وَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ شِنَ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ شِنَ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ لَنَّ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ لَأَنَّ كَذَٰ لِكَ نَجَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ النَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ شَيُّ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينِ ثُبُ شِي وَلَقَدْمَنَ مَا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَنَجَّيْنَهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَقَرَّكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ شَيْ سَلَنُمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجُزَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَا إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ شَيْ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَيَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَنْدُعُونَ بِعَلَّا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَكَلِقِينَ شَ اللَّهَ رَبَّكُرُ وَرَبَّءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ شَ

■ لَمُحْضَرُ و نَ تُحضيرهم الزّبانيةُ للعذاب

 إلياسين إلياسَ أو إلياسَ وأتباعه

 الْغَابِرِينَ الباقين في العَذَابِ

 قَرْنَا الآخَرينَ أهْلَكُنَاهُمْ

■ مصبحين دَاخِلِينَ في الصَّبا

■ أَبْقَ: هَرَبُ

■ المشخون: المنشلو

■ فساهم

فَقَارَعَ مَنْ فِي الْفُلْد

■ الْمُدْحَضِينَ المغلوبين بالقرعة

■ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ابتلعه



■ هُوَ مُلِيمٌ آتِ بمَا يُلامُ عليه

فَنَبَذُناهُ بِالْعَرَاء

طَرَحْنَاهُ بالأرْضِ الْفَضَاء

■ يَقْطِين

قيل : هو القَرْعُ المعروف

■ إفْكِهِمْ

كذبهم

 أصطفى ألختار

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّا إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْإِنَّا إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْإِنَّا وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ شَيُّ سَلَمْ عَلَىٓ إِلَّ يَاسِينَ شِيُّ إِنَّا كَذَالِكَ بَجِّزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاٱلْمُؤْمِنِينَ الْآ وَ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ أَنَّكُ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَإِنَّكُو لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِيحِينَ ﴿ وَبِاللَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ وَإِلَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩٤ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٩ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَا فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَنَبَذُنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ ﴿ فَإِنَّا مَأَنَّكُ مَا كُلُهُ مِنْ الْمَكْمَاءَ مُعَرَّةً مِّن يَقَطِينِ ﴿ وَأَرْسَلُنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴾ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمُ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١ إِنَّ أُمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَنْهِدُونَ فِي أَلْآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ فَهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ شَقَ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ شَقَ

﴾ صد ٢ حركات لزوساً ﴿ مدَّ او ١٤و ٦ جوازًا الله عدد واجب ٤ أو ٥ حركات ﴿ مد حسركنسان الله المقام ، ومالا يلفظ

سُلْطَانٌ
 خُجَّةٌ وَبُرْهَان
 الْجِئَّةِ
 اللائكة
 إنَّهُمْ
 أَمُّهُمْ
 أَمُّهُمْ

ا إلهم لَمُحْضَرُونَ إنَّ الكَفَّارَ لَمُحْضَرُونَ للنَّارِ

بفاتِنينَ
 بمُضلِّنَ أحداً
 صَال الجَحِم

الصّافُونَ
 أَنفُسْنَا في مَقَامِ
 العبادة

دَاخِلُهَا

المُسَبُّحُونَ
 المُنَزَّ هُونَ
 الله تعالى

عن السُّوءِ عن السُّوءِ يساختِهِمْ

بِفِنَائِهِمْ والْمُرَادُ: بهمْ

■ رَبِّ العِزَّةِ
 الْعَلَبَةِ والْقُدْرَةِ

مَالَكُوزِكِيْفَ تَحْكُمُونَ الْإِنْ أَفَلَانَذَكُّرُونَ الْإِنْ أَمْ لَكُور سُلَطَانٌ مُّبِيرِتُ الله فَأْتُواْ بِكِنَابِكُرُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْ بَيْنَاهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْآَفِي إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْآَفَ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ الْآَلَ مَا أَنتُهْ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ الْآلُ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ اللَّهِ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ إِنَّ لَنَحَنُ الصَّآفَوْنَ الْآَلَ وَإِنَّا لَنَحَنُ الْسَبِّحُونَ اللهُ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ شِنَ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًامِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ شِنَا لَكُنَّا عِبَادَاُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَأَنَّ فَكُفَرُواْ بِهِ إِنْ فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ إِنَّ اللَّهِ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ إِنْ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبِّصِرُونَ الْإِنَّ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الْإِنَّ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ شِيَّا سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ شَ وَسَلَكُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَسَلَكُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا لَهِمَا لَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

## بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّح

صَّ وَٱلْقُرۡءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ شِكَا لَكِلَا اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ شَ كَمْ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِ <del>(إِنَّ</del> وَعَجُ<mark>و</mark>ًا أَن جَاءَهُمُ مُّنذِرُّمِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَنحِرُّ كُذَّابُ إِنَّ أَجَعَلُ لَا لِهَ لَهَ إِلَىهًا وَحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ فِي وَأَنطَلَقَ لُمَلاًّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى عَالِهَ عَلَى عَالِهَ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَالِهُ عَلَى مَاسَمِعْنَابِهَنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنَّ هَنَدَآ إِلَّا ٱخْنِلَتُ ﴿ أَعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنُ بَيْنِنَا بَلُهُمْ فِي شَكِّي مِّن ذِكْرِي ۚ بَلِلَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ إِنَّ أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ اللَّهُ مَا فَلْيَرَ تَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ شَيْ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُنُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ إِنْ كُذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴿ وَأَلْأُونَادِ اللَّهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكَةً أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ شَيْ إِن كُلَّ إِلَّاكَذَّ بَ ٱلرُّسُلَ

فَحَقَّ عِقَابِ إِنَّ وَمَا يَنْظُرُهَ لَؤُلَّاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً مَّا لَهَا

مِن فُوافٍ إِنْ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبُّلَ يُوْمِ ٱلْحِسَابِ شَ

تَكُبُّرٍ عَنِ الحَقِّ

■ شِقَاقِ مُخَالِفَة لله ولرسوله

 كَمْ أَهْلَكُنا كثيرا أهلكنا

■ لات جينَ

لَيْسَ الْوَقْتُ

■ عُجَابٌ بَلْيغٌ فِي الْعَـُ

■ المُلا مِنْهُمْ الوُجُوهُ من

ر قريش ■ آمشُوا

سيرُوا غلَّي طريقتكم

■ اختلاق

كَذِبٌ وافتِراءٌ من ■ الأسباب

المعارج إلى الستماء

■ ذو الأؤتاد الجُنودِ أو المباني القويتين

 أصحاب الأيكة النقعة الكشفة الأشجار

> ■ ما يَنْظُرُ ما يُنتَظِرُ

■ صَيْحَةً وَاحِدَةً نفخة البعث

تَوَقَّفِ قَدْرُ مَا بين الحلبَتَيْنِ

■ قطّنا نصيبنا من العذاب

القُوِّةِ فِي الدِّينِ إِنَّهُ أُوَّاب رَجًّا عُ إِلَى الله ِ تَعَالَى بالْعَشِيِّ والإشْرَاقِ آخر النَّهار ووقت الشروق

 شَدُدُنا مُلُكَهُ قَوِّيْنَاهُ بأسباب

■ الْحِكْمَةُ: النُّبُوِّةَ

■ فصل الخِطاب

مًا بهِ الفَصْلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالباطل

تَسَوَّرُواالْمِحْرَابَ

عَلْوا سُورُهُ

وَنُزَلُوا إِلَيْهِ ■ يَغِي يَعُضُنَا

تعذى وظلم

فِي خُكُمِكُ

> سؤاء الصراط وسط الطريق المستقيم

ا أكفلنيها

انْزِلْ لِي عَنْهَا

غَلْبَنِي وَقَهَرَ نِي

■ الخُلطاء:الشُركاء

ا فَتَنَّاهُ

ابْتَلَيْنَاهُ وَامْتَحَنَّاهُ

رَاكِعاً: سَاجِداً للهِ

أُنَّابَ: رَجَعَ إِلَى

الله بالتُّوْبَة لَزُلْفَى: لَقُرْبَةُ وَمَكَانَةً

ٱصۡبِرَعَكَ مَايَقُولُونَ وَٱذۡكُرۡعَبۡدَنَا دَاوُدِدَذَاٱلْأَيۡدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّايرَ مَعْشُورَةً كُلَّ لَهُ وَأَبُ لِنَ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَلَكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُ دَفَفَرِعَ مِنْهُمٌّ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحُكُم يَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوۡٓ الصِّرَطِ الْإِنَّ إِنَّ هَنَاۤ أَخِي لَهُ قِسْعُ وَقِسْعُونَ نَعۡجَةُ وَلِيَ نَعْجَدَةٌ وَكِحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ إِنَّ قَالَ لَقَدُ ظُلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَٰنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَافُودُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسۡتَغَفَرَرَيَّهُ وَخَرَّرَاكِعَا وَأَنابَ ا ﴿ فَا فَغَفَرْنَا لَهُ, ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَا إِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَا بِ هِ يَنْدَاوُ دُإِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِٱلْهُوكِي فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ شَ

- فَوَيْلٌ: مَلَاكُ
- أُ**وَّابٌ** : كثيرُ الرُّجُوعِ إليهِ تَعَالَى
- الصّافِقات: الحيول
   الواقفة على ثلاث
   وطرف حافرالرابعة
- الْجِيَادُ: السَّرَاعُ
   والسوابِقُ فِي الْعَدُو
  - أخينتُ: آفَرْتُ
    - عُبِّ الخيْرِ
       حُبِّ الخيْلِ
    - ■عن ذِكْرِ رَبِّي لأجله تعالى تَقُويَةُ لدينِهِ
  - تُوَارَثُ بالحجابِ غَابَتُ عن البَصَر
    - فَطَفِقَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - فَشُرَّعَ وَجَعَلَ
  - = بِالسُّوقِ: بِسِيقَانِهَا
    - فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ابْتَلَيْنَاهُ وامْتَحَنَّاهُ
  - ابتليناه وامتحناه
  - شِقُ إِنْسَانَ وُلِدَ لهُ
  - أَنَـٰابَ: رَجَعَ إِلَى الله تَعَالَى
  - وُخاءً حَيْثُ
     أصاب: لَيْنَةٌ أو
     مُنْقَادَةٌ حَيْثُ أراد
  - تعقدي عيب اراد عغوًاص: في البخر لاستخرَاج نَفَائِسِهِ
  - الأصفاد: الْقُيُودِ أو الأغْلالِ
  - او الاعلال • بنصب وعَذَابٍ
  - بِتَعَبُ وضُرُّ • ارْكُضْ بِرِجْلِكَ
  - ارتفق برجيت إضرِبْ بها الأرْضَ
- هَذَا مُغْتَسَلُ بِهِ،
   مَاء تَغْتَسِلُ بِهِ،
   فيه شِفَاؤك



قَبْضَةُ من قُضَّبَانِ أولى الأيدي أُصْحَابُ الْقُوَّةِ في الدِّين **≡**أخلَصْنَاهُمْ بخالصة خصصناهم بخصلة لا شوب بيها • قَاصِرَ اتُ الطُّو فِ لا يَنْظُرُ نَ لَغَيْر أزواجهن ■أتراب مستويات في الشباب والحسن انْقِطَاع وَفَناءِ ■يَصْلَوْنهَا يَدْخُلُونَهَا أُو يقاسُونَ حَرُّهَا

الْفِرَاشُ؛أي المستَقَرُّ عَجْمِيمٌ: مَاء بَالِغُ نهاية الحَرَارَةِ عَسَّاقٌ: صديدٌ

- كتون \* يَسيلُ مِنْ أَجْسَامِهِمْ إِهِ أَزُواجٌ: أَصْنَاف

■ هَذَا فَوْ جُ

جَمْعٌ كَثِيفٌ

مقتحم معكم

دَاخِلَ مَعَكُمُ

النَّارُ قَهْراً وَلَا رَبُّ مُنْ مِنْ

ِ■لَا مَرْحَباً بِهِمْ لارْحُبَتْ بهم

النارُ ولا اتَّسَعَتْ

■صَالُوا النَّارِ

دُاخِلُوهَا أُو مُقَاسُو حَرُّهَا

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنِ ا وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْتَافَا صَرِب بِهِ وَلَا تَحَنْتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدَ إِنَّهُ وَأَوَّابُ إِنَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلْقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىٰرِ ﴿ إِنَّا ٓاَخَلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكَرَى ٱلدَّادِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسۡمَٰعِيلَ وَٱلۡيۡسَعَ وَذَاٱلۡكِفَٰلِ وَكُلَّ مِّنَٱلۡاَّخۡيارِ ﴿ هَٰ هَٰذَاذِكُر ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسنَ مَنَابِ ﴿ إِنَّ لِكُمَّ مَنَابِ الْإِنَّ الْمُفَدِّ مُ فَذَّ مَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوابُ ا مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدُّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ فِي كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ الْهَ ﴿ وَعِندَهُمُ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنذَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَنْذَالْرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ فَي هَنْذَا وَإِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَـُ ابِ ١ ﴿ حَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴿ هَا هَادُ اللَّهِ هَادُ فَلۡيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقُ ۚ إِنَّ وَءَاخَرُمِن شَكۡلِهِۦٓأَزُوۤجُ ۗ إِنَّ هَاذَا فَوْجٌ مُنْقَنَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ١ قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُوراً نَتُمْ قَدَّ مَتُمُوهُ لَنا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١ قَالْوَاْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَزِدُهُ عَذَا بَاضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ شَ

ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
المُعْلَمُ (عركتان) المُعْلَمُ (عركتان) المُعْلَمُ (عركتان) المُعْلَمُ (عللهُ اللهُ الل

اسد ۲ حركات لزوسا → مدّ۲ او ۱ او جوازاً
 او مدركات او مدركات → مدّ حسركات ان

سِخْرِيًا
 مَهْزُوءاً بِهِمْ
 زاغَتْ عنهم
 مَالَتْ عنهم
 العَالِينَ
 المعالِينَ
 المعالِينَ
 المعالِينَ
 المعالِينَ
 والرَّفْقَةِ
 رَجِيمٌ
 طَرِيدٌ
 فأنظِرْنِي
 أمْهانِي

ه فَعزَّ تكَ

وَقَهْرِكَ ■ لأُغْوِيَنَهُمْ

لأضلَّتُهُمْ

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ ﴿ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ فَا إِلَّا اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ فَإِلَّا اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ فَإِلَّا اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ فَإِلَّا اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ فَهَا رَبُّ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَطُّ وَلَيْ قُلُ هُونَبَوُّا عَظِيمُ النَّهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِأَلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ شَيْ إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ شَيْ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرًامِّن طِينٍ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنرُّوحِي فَقَعُوا لَهُ إِسْجِدِينَ ﴿ فَهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ١ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيٌّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مُتِنَةً خَلَقُنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينٍ إِنَّ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ لِإِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ أَهُ قَالَ فَبِعِزَّ إِلَى لَأُغُوِينَاهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

هد تا حركات لزوما → مدًا او ااو ٢ جوازاً
 هد واجب أو و حركات → مد حسركسان

المُتَكَلِّفِينَ
 المُتَصَنَّعِينَ
 المُتَقَوَّلِينَ
 عَلَى الله

قَالَ فَأَ لَحَقُّ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقُّ أَقُولُ ﴿ لَا مَلَا أَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَي قُلُمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمَعِينَ فَي قُلُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمَعِينَ الْحَالَمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ مُعُولِلًا فَنْ كُولُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ عَلَيْكُولِهُ مَا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ مَا عَلَيْكُولُ مُنْ مِنْ مَا مُعَلِي مِنْ مَا عَلَيْكُوا مِنْ مَا عَلَيْكُولُ مُنْ مَا مُعَلَّمُ مُنْ مَا عَلَيْكُوا مِنْ مَا عَلَيْكُمْ مَا مُعَلِي مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَامِ مُنْ أَمُعُلَّا مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا مُعُلِمُ مُنْ مُنْ مُنَامِ مُنْ مُنْ مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا مُنْ مُو

## سُورَةُ النَّهُ إِنَّ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي

بِسُـــــُولِللَّهِ ٱلرَّحْمُ لِٱلرَّحْمُ لِأَلْرِ حَمْدِ

تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّهُ ٱلْكِتَنْبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ شَيَّ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِي ٓ اَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَذِبُّ كَفَّارُّ ﴿ لَيْ لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصَطَفَى مِمَّا يَخُ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىً أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ شَ

مُخلِصاً لَهُ
 الدِّينَ
 مُمَحِّضاً لَهُ
 الْعِبَادَة
 وُلُفَى
 تُقُرِيباً

تَقرِيبا السُبِحَانَهُ تَثْرِيهاً له عن التُخَاذِ الولدِ يُكُورُ اللَّيْلَ غلَى النَّهارِ

يَلُفَّهُ عَلَى النَّهَارِ فَتَظُهُرُ الظُّلُمَةُ خَلَقَكُمُ مِّن نَّفُسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعُمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزُو جَ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ خَلْقًامِّنَ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثْ ِ ذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَنْهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّى تُصَرَفُونَ ﴿ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُمُ تَعَمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الشُّدُودِ إِنَّا فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُمُ تَعَمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ البِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ ﴾ وَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَنَ ضُرُّدَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدُعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيْضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ۞ أُمَّنَهُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِسَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحۡذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ أنول لكم المنا وأخدت لأجلكم
 الإبل والبقر والضأن والمعز والضأن والمعز والرّحم والرّحم والرّحم والمشيمة والمشيمة فكيف
 فكيف
 غيدل بكم
 عن عبادته



لا تنزر وازرة
 لا تخمل
 نفس آئمة
 منيبا إليه
 منتجبا إليه
 منتجبا به
 خولة بغمة
 أغطاه بغمة
 أغطاه بغمة
 أشالا
 يعبدها من
 دويه تعالى
 مطبع خاضع

آناءَ اللَّيْلِ
 ساعاتِه

سدُ ٦ حركات لرُوماً ﴿ مدْ٢ او \$او ٦جوارُأُ ﴿ فَا لَحَمْهُمْ ومواقع الغُنْةُ (حركتانُ) ﴿ نَعْضِمِ ال مدُ واجب £ او ٥ حركات ﴿ مد حسركنسان ﴿ فَاللهُ ﴿ وَمَالاً بِلْفَظُ ﴿ وَمَالاً بِلْفَظُ ﴾ ومالاً بِلْفَظُ

وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكِفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّ

لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ شَيْ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ

ا ظُلُلٌ من النَّار أُطْبَاق منهَا ، كَٰئِيرُة مُتَرَاكِمَةٌ ا اجْتَنْبُوا الطَّاغُو ت الأوثان والمعبُوداتِ الباطلة = أُنَـابُوا إِلَى اللهِ رَجَعُوا إِلَى عبادته وحذه ■ حَقَّ عَلَيْهِ وُجَبُ وَثَبَتَ علنه لَهُمْ غُرَفٌ منازل رفيعة في الجنة فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ أَدْخَلُهُ فِي عُيُونِ وَمَجَارِي = يهيخ يمضي إلى أقصى غايتيه يَجْعَلُه خُطاماً

يُصَيِّرُهُ فُتاتاً

مُتَكَسَراً

قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ إِنَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ شِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أُعَبُدُمُ عُلِصًالَّهُ دِينِي ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُمْ مِينَ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحَيْمٍ مُ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِعِي عِبَادَهُ بَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ شَيُّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ هِ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ شَيْ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّافَةُ أُرَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّبُنِيَّةٌ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ ١ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ بِينَبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ إِزْرَعًا مُّخَنَلِفًا أَلُوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُصَفَكَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَ لِنَا

■ فَوَيْلُ هَلَاكُ

 كِتَاباً مُتَشَابهاً في إعجازه

وخصائصه

■ مَثَانِي مكُرِّراً فيه الأحكام

والمواعظ وغيرهما

■ تَقْشَعِرُ مِنْهُ تَضْطَر بُ

هيبته

الذُّل والهوانَ

■ عوج الحيلاف

واضطراب

مُتَنّازِ عُونَ شرشو

■سَلَماً لِرَجُل خَالِصاً لَهُ

وهدايته

و تُرْتَعِدُ من

■ الْخِزْي

واختلال

■ مُتشاكسُونَ

الطبًاع

من الشركّة

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَّيِّهِ ۚ فَوَيْلُ

لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ شَ

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبَا مُّتَشَبِهَا مَّتَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ

جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ

إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَّاءُ وَمَن

يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ شَيُّ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدٍ سُوَّءَ

ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُننُمُ تَكْسِبُونَ

اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ

لَايَشَعُرُونَ ١

ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ شَ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي

هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ شَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا

غَيْرَذِيعِوجِ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَيَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ

شُرَكًا أُهُ مُتَشَكِمِ مُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

اللهُ ثُمَّا إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَرَبِّكُمْ تَخْلُصِمُونَ شَ



إِذْ جَاءَهُ وَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثُوكَى لِلْكَنْفِرِينَ شَيُّ وَالَّذِى إِنْ مَا الْمَنْ وَالَّذِي إِنْ مَا الْمَنْ وَالَّذِي جَاءَ وَاللَّهِ مَا الْمُنْ قُونَ مَا اللَّهُ وَمُعَامُ الْمُنْ قُونَ مَا اللَّهُ وَمُعَامُ الْمُنْ قُونَ مَا اللَّهُ وَمُعَامُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ

لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَ بِمِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ الْ

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ

لِيُ كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمُ

بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيَّ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ

عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِدٍ وَمَن يُضْلِلِ

ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ شَيْ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ

أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى ٱنْفِقَامِ شَيْ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ

ٱلسَّكَمُونِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ

مِن دُونِ ٱللهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللهُ بِضُرِّهِ لَهُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ

أَوْأَرِادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُتُ رُحْمَتِهِ فَأَلْحَسْبِي

ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ شَيَّ قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُواْ

عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَيَ الْمُونَ

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ مُعْتِمُ اللَّهِ مَا يَا مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالًا مُعَالِمٌ مُعِيمًا مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَلِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَلِمٌ مُعِلَّمٌ مُعَلِمٌ مُعِلَمٌ مُعِلِمٌ مُعِلَمٌ مُعِلَمٌ مُعِلَمٌ مُعِلَمٌ مُعِلَمٌ مُعِلَمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلَمٌ مُعِلَمٌ مُعِلَمٌ مُعِلَمٍ مُعِلَمٌ مُعِلَمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلَمٌ مُعِلَمٌ مُعِلِمٌ مُعِلَمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلَمٍ مُعِلَمٍ مُعِلَمٍ مُعِلَمٍ مُعِلَمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلَمٌ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلَمٌ مُعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلَمٌ مُعِلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُع

مَأْوِی وَمُقَامٌ لَهُمْ • أَفَرَأَيْتُمْ أُخْبِرُونِي • حَسْبِي اللهُ

كافِيً في جميع

حَالَتِكُمُ المُتَمَكَّنِينَ فيها

■ يُخنزيهِ
يُذِلُّهُ ويهينه

يجِبُ عليه

■ يُحلُ عليه

نفخيم الراء فلقلة





اشمأزًث
 نَفَرتْ
 والْقَبَضَتْ
 عن التوحيد

فاطرَ
 مُبْدِعَ

يَحْتَسِبُونَ
 يَظُنُونَ

إِنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَّبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَّ فَلِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوَكِيلِ شَ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَ أَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأَخۡرَىٰۤ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَتِ لِّقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ شَيُّ أَمِراتَّخَذُو أَمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَيْ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ فِي قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ شَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلْأَفْنَادُوْ إِبِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

نَزُلَ . أو أخاط بِهم وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ =خوَ لِّنَاهُ نِعْمَةً أعطيناه نعمة يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَا شُمَّ إِذَا خَوَّ لَنَهُ عظيمة • هي فِتْنَةُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْهِيَ فِتْ نَةٌ وَلَكِنَّ النعمة امتحان وايتلاء ابمعجزين أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأَ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ فَاتِيتِينَ من الْعَذَابِ ■ يَقْدِرُ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ يُضِيِّقُهُ عَلَى من يَشْنَاء وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَؤُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ ■أُسْرَ فُوا ئجَاوَزُوا الحَدُّ في المعاصى وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ ■لا تقْنَطُوا لَا تَيْنُسُوا لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقُنطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ • أُنِيبُوا إلى رَبُّكُمْ آرْجعُوا إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ ا أسلموا لله إِنَّ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ أتحلصوا لأه عِبَادَتَكُم ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ فِي وَٱتَّبِعُوٓ الْحُسَنَ مَآ أُنزلَ ا بغتة

فجأة

ا يَا حَسْرَتَا يًا ثُلَامُتِي

■ فرَّطتُ

قصر ت

 ف جنب الله في طَاعَتِهِ

وحقه تعالى

ا السَّاحِرين

المستهزئين بدينه وأهله وكتابه

إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ

بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فِي أَن تَقُولَ نَفُسٌ بِحَسُرَتَى

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ شَ

■ كرَّة رَجْعَةً إلى الدثيا ■ مَثُو يُ للمتكبرين مَأُوئي ومُقَامٌ لَهُمْ ■ بمفارّتِهم ما بفوزهم وظفرهم بالبغية لَهُ مَقَالِيدُ مَفَاتيحُ خَزَائين ■ لَيُحْبَطُنَّ عَملُك لَيُبْطُلُنَّ عَمِلُكُ ■ مَا قَدَرُوا اللهُ مَا عَرْفُوهُ . أؤما عظموه ■ قَبْضَتُهُ ملكة ■مَطُّو يَّاتُّ مَجْمُوعَاتُ كالسجأ

المطوي

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنِّ ٱللَّهَ هَدَينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتِ لِي كَاكَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَـٰتِي فَكُذَّبُتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ١ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ١ وَيُوۡمَ ٱلۡقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذُبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوكَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ شَ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَثُّ هُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّاللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَيْ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونَ إِنَّا عَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ إِنَا وَلَقَدَ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ فَهُ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ شَ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوْتُ مَطْوِيَّاتُ مِيمِينِهِ أَسُبَحَنْهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ

 الصُّور القري ■ فصعق وضع الكتاب الأعمال لأربابها = زُمَراً جماعات مُتَفِرُ قَةً وجبت ■ نتَبَوًّأ تَنْزِ لُ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِوَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴿ وَأَشۡرَقَتِ ٱلْأَرۡضُ بِنُورِرَجِّهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِئَبُ وَجِأْىٓءَ بِٱلنَّبِيُّنَ وَٱلشُّهَكَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ا و و و فِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّ إِذَاجَآ وُهَا فُتِحَتُ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ۖ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنْذَاْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَنَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ الله قِيلَ أَدْخُلُو أَأْبُو بَهَ جَهَنَّ مَخَلِدِينَ فِيهَ أَفِينَ مُنُوى ٱلْمُتَكِيِّنِ شَيُّ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا لَكَتَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُمُ اسَلَكُمُ عَلَيْكُمْ طِبَتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّهُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِمُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

لزالزا فأوالغيير

خافین
 مُحْدِقین
 مُحِیطِین



- غَافِرِ الدُّنبِ
   سَاتِره
- قَابِلَ التَّوْبِ التَّوْبَةِ من الذَّنْبِ
  - ذِي الطَّوْلِ
     الْغِنَى
     الْغِنَى
    - أو الإنْعَامِ • فَلَا يَغْرُرُكَ
  - فَلَا يُخْدُعُكَ
  - تَقَلَّبُهُمْ
     تَنْقُلُهُم سالمين
     غانمين
- ليُدْجضوا
   لِيْبْطِلُوا ويُزيلوا
  - **خَفَّتْ** وَجَبَتْ
- قهم عَذَابَ
   الْجَحِيم
   احْفَظْهُمْ منه

وَتَرَى ٱلْمَكَيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرُشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّرِمَّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿



بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

حمّ ﴿ تَهُ تَنْ يَلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ عَافِرِ النَّهُ وَاللّهِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِللهَ إِللّهُ وَلاّ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم ۚ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِنَّ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّلِكَ عَلَى

ٱلَّذِينَ كَفَرُو الْمَهُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَونَ ٱلْعَرْشَ وَكُو مِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ وَكُو مِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَأَغَفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأُتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَأَلْحِيمِ ١

(حركتان) ه تقفيم الراء منطقة هند ۴ حرکات لژومنا و سد۲ او ۱۶ جوازاً
 هند واحد ٤ او ۵ حرکات و مد حرکتان الا

لَمَقْتُ اللهِ
 غَضَبُهُ الشَّدِيدُ
 يُغيبُ
 الشَّركِ
 يُئوبُ من
 يُئومُ التَّلاقِ
 يُؤمُ القِيَامَةِ
 عَارِدُونَ
 خارجُونَ
 من القُبُورِ
 من القُبُورِ

رَبَّنَا وَأَدُخِلُهُ مُ جَنَّتِ عَدُنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّءَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّءَاتِ يَوْمَبِإِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِمُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقَتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ شَ قَالُواْ رَبَّنا ٓ أَمَتَّنَا ٱثْنَا يُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَا يُنِ فَأَعْتَرَفَنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِّن سَبِيلِ ١ فَالِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ إِلَى فَرَتُمْ وَإِن يُشَرِكَ بِهِ عَوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ شَ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَرِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَآ وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ شَيْ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنْتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمُرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِلِمُنذِرَبَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ شَ

- يَوْمَ الآزفَةِ يُومَ القِيَامَةِ
- الْحَنَاجِر التراقي والخلاقيم
- كاظمينَ ممسكةٌ غلى الغمُّ والكُرْبِ
- خمِيم. قريب مُشْفِق



- خَـائِنةُ الأَعْيُن النَّظُّرُهُ الحَائنةُ مثها
  - دافع عنهم العذاب
  - ا اسْتَحْيُوا نساءهم استَبْقُو هُنَّ للخدَّمة
- ا ضَلال ضياع ويطلان
- ٱلْيَوْمَ تُحِنْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا نُظْلَمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكُظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَى ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمُّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ شَ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَـٰتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ شَيُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ فَيْ فَلَمَّاجَاءَهُم بِأَلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَاءَهُمُ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١

- عُذْتُ بِرِبِّي
   اغْنَصَمْتُ بهِ
   تَعالَى
   ظَاهِرِينَ
- غَالبِينَ عَالِينَ • **بَأْسِ الله**ِ عَذَابِه
- مَا أُرِيكُمْ
   مَا أُشِيرُ غَلَيْكُمْ
  - دأب قؤم نوح، عادتهم
  - يَوْمَ التَّنَادِ
     يَوْمَ الْقِيَامَةِ
  - تحاصم مابع ودافع

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدَعُ رَبُّهُ ﴿ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ شَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذَّتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ شَ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَٰنَهُۥ أَنْقُتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۚ وَإِن يَكُ كُمْ ۗ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعُضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسۡرِفٌ كُذَّابُ هِ يَعَوۡمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَيْهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنُ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُوْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ شَيَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَكَوَوِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَدَأَبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعِبَادِ شَ وَيَكْفُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يُوْمَ ٱلتَّنَادِ شَيُّ يَوْمَ ثُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍّ وَمَن يُضَلِلْ لَلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١

■ مُرْتَابٌ شَاكُ فِي دِينهِ

بغیر سُلْطَان
 بغیر بُرْهَان

■ كُبْر مَقْتاً عَظُم جِدالهُم

بُغْضاً • صَرْحاً

قصراً . أو بناء عالياً

ظاهِراً

 تباب خسران و هلاك

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَاءَ كُم بِهِ لَمْ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ رَسُولًا حَكَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ مُّرْتَابُ شَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَنْهُمُ حَكُبُرَ مَقُتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ١ يَنْهَنْ مُنْ ٱبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنْ إِنَّ أَسْبَنْ ٱلسَّمَنُوٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى ٓ إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ مُ كَذِبًا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرَّعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِمٍ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِي تَبَابِ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهُدِ كُمْ سَبِيلُ ٱلرَّشَادِ شَ يَكُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَكُرارِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزَي إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ مِثْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ مَثْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ مَثْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ مَثْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَثْلَهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ أَ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْحَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ١



■ لا جَرَمَ خَقُ وَثَبَتْ أَوْ لَا مَحَالَةُ

لَيْسَ له دُعُوةٌ مُستَخابَةٌ أو استِجَابة دعْوةٍ

مَرَدُنا إلى الله رُجُوعْنَا إليه
 تَعَالى

■ خاق

أخَاطُ أَوْ نَزَلَ عُمُدُواً وعَشيَاً

عدو، وحسية صباحاً ومساءً أو دائماً

مُغنُونَ عَنا
 دافغُونَ أو
 حامِلُونَ عَنا

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِي أَدُّعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ إِنَّ تَدُعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفِّرِ ﴿ لَا كَالْحَرَمَ أَنَّمَا تَدُّعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةً فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلْعِبَادِ إِنَّ فَوَقَدْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدَخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ شَ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَّوُ ٱلِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَأَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُلَّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ إِنْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدِّعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ

يقُومُ الأشهادُ
الْمَلائكةُ
والرُّسُلُ
والمُؤمِنُونَ
مَعْدِرَتُهُمْ
عُدْرُهُمْ
اعتذارُهم
اعتذارُهم
والإبكار
طرفي التهارِ،
أو دائماً
حُجَةٍ وبُرهان

قَالُوٓاْ أَوَلَهُ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالْكُمْ مِالْكُمْ مِالْكِيّنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَادَّعُواْ وَمَادُعَتُوُا ٱلۡكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ النَّا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ إِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ الْيَنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَابَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ إِنَّ هُدَى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَابِكَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱلله بِعَكِيرِسُلُطَننِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِعَلَيْهِ اللَّاحِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ شَ لَخُلُقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَ وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَنْتِ وَلَا ٱلْمُسِى ۚ قَلْيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ هَ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ شَيْ وَقَالَ رَبُّكُمُ أُدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْ لَيْسَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبِّصِ رَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ اللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١ هُوَٱلْحَيُ لَآ إِلَنْهَ إِلَّاهُوَفَادُعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَاللَّهِ مُغَلِّمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالَمِينَ اللَّهِ فَاللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرَتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَ

- داجرين صّاغِرينَ أُذِلًّا،
- فأنى تؤفكونَ
   فكيف تصرفون
  - عن عبادتِه
  - يُؤْفَكُ يُصْرَفُ عَن الحَقَّ
- قَتَبَارِكَ الله
- ئعالى. أوكثرَ خَيْرُهُ وَإِحْسَانُهُ
- المثلغ المثلغ النفاذ وأخلص



كَمَالَ عَقْلِكُمْ وقؤتكم ■ قَضَى أمراً أُزادَهُ أنّى يُصْرَفُونَ كَيْفَ يُعْدَلُ بهم عن الْحَقِّ ■ الأغلال القيودُ ■ الْحَمِيم الماء البالغ نهاية الُحَرَارَةِ ■ يُسْجُرُونَ يحرقون ظاهرأ وباطنأ ■ تنفرخون تبطرون وتأشرون ■ تَمْرَ حُونَ تَنْوَسَّعُونَ فِي الفرح والبَطَر ■ مَثُوْ ي المتكبّرين مأواهم ومقامهم

لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّكُلُفَةٍ ثُمٌّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمٌّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلْغُوٓ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفِي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ شَيْ هُوَالَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَّرَفُونَ ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَ ذَّبُواْ بِٱلۡكِتَٰبِوَبِمَآ أَرۡسَلۡنَابِهِ ۚ رُسُلَنَآ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ا إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيْسُ جَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُثَمِّرُكُونَ شَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا بَل لَّمُ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبِّلُ شَيَّعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ الللللَّا اللّ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ اللَّهِ الدَّخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّامَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِلُسَ مَثُوكَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ شِي فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَكَامَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ حاجة في 
 مُلُدُورِكُم
 أَمْراً ذَا بَالِ
 تَهْتَمُونَ به
 فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ
 فَمَا دَفَعَ عَنْهُمْ
 فَمَا دَفَعَ عَنْهُمْ
 خَاقَ بِهِم
 أَحَاطَ . أو
 زَأُوا بأستنا
 رَأُوا بأستنا
 شِدُةً عَذَائِنا
 خَلَتْ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبَلِكَ مِنْهُ مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقَصُصُ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِك بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَهُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِي وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَأَيَّ ءَايَنتِهِ فَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ شَ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكَثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله المَا عَلَمَ اللهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ . يَسَّتَهُزءُونَ شَيُّ فَلَمَّا رَأُوۡاْ بَأۡسَنَاقَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَالْمُ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْ إِبَالْسَنَا اللَّهُ اللّ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدِّ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ إِنَّ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ شَ

## الْمُورُونُ فَصَالَتَ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِيةِ

بِسَ لِللهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ

حَمْ اللَّهُ مَنْ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ فَصِلَتُ عَمْنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ فَصِلَتُ عَالَكُمُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ

مِّمَّاتَدَعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ

فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَلِمِلُونَ ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ

أَنَّمَا إِلَهُ كُورِ إِلَنَّهُ وَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلٌ

لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ

هُمَّ كَنفِرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ

أَجَرُّغَيْرُمَمُنُونِ إِنَّا ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَكُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالْكُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١

وَجَعَلَ فِيهَارُوا سِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرُ فِيهَا أَقُوا تَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِنَّ أُمَّ ٱسۡتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِي دُخَانُ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيا طَوْعًا أَوْكُرُهُا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ إِنَ

فُصلَتُ آياتُه

مُيَزَتْ ونُوِّعَتْ

أكِنَّةٍ
 أغْطِيةٍ جِلْقِيَّةٍ

■ وَقُرِّ صَممٌ وثِقَلُ

صمم ويقل عجابٌ

سُئِثُرٌ وحاجزٌ

في الدِّينِ • وَيُلِّ

هَلَاكٌ وحَسْرَةٌ

غَيْرُ مَمْنُون
 غيرُ مَقْطُوعٍ
 عنهُم

■ أنداداً

أمْثَالاً من الأصْنَام

تَعْبُدونَهَا

■ زواسني
 جبالاً ثوابت



◄ بَارُكَ فِيهَا
 كَثَر خَيْرَهَا

ومنافِعَها أقتواتها

أززاق أهليها

■ سَوَاءً تامّات

■ اسْتَوى

غمد وقصد

هي دُخانٌ
 كَالدُّخان

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) 

الغاد، ومالا بلفظ 

الغاد، ومالا بلفظ

ا فَقَضَاهُنَّ أحكم خلقهر ■ أؤخى كَوْنَ أُو دَبُّرَ ■ أَنْذُرْ تُكُمُّ صاعقة عَذَابِاً مُهْلِكاً ■ ريحاً صرَّ صراً شَدِيدَةَ الْبَرْدِ أو الصوتِ **■** أيَّام ٍ نحِسّاتٍ مَشْئُومَاتِ ■ أخْزَى أشد إذلالا ■ العذَابِ الْهُو ن المهين ■ فَهُمْ يُوزَعُونَ يحبس سوابقهم

> ليلحقهم تواليهم

فَقَضَلْهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَعِبِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١ عَادِوَثَمُودَ إِنَّ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاتَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوَشَآ ءَرَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَنْفِرُونَ شِنَّ فَأُمَّا عَادُّ فَٱسۡ تَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ بَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَنِتِنَا يَجِّحَدُونَ ا فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتِ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلۡخِزۡيِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخۡزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُوْنِ بِمَاكَانُواْيَكُسِبُونَ إِنَّ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمَّ يُوزَعُونَ إِنَّا حَتَّى إِذَا مَاجَآهُ وَهَاشَمِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيَعُمَلُونَ ١

- تشتیرون
   تستخفون
  - ظَنَنْتُمْ
     اغْتَقَدْنُمْ
  - أرداكم
     أهٰلككم
- مَثُوئ لَهُمْ
   مَأُوئ ومُقامٌ
   لَهُمْ
- يَسْتَغْتِبُوا يُطْلُبُوا إِرْضاءَ رَبُهِمْ



- الْمُعْتَبِينَ المُجَابِينَ إلى
- ما طَلَبُوا
- قَيَّضْنَا لَهُمْ
   هَبُّأْنَا وسَبَّبْنَا
   لَهُمْ
- حق عليهمُ
   وَجَبَ وَثَبَتْ
   عليهمُ
- ٱلْغُوا فِيهِ
   ائتُوا باللَّغْوِ
   عند قراءته

- وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوۤا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي
- أَنطَقَ كُلُّ شَيْءِ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ عُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلا أَبْصَارُكُمْ
- وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَاتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ
- ﴿ وَذَٰ لِكُوۡ ظَنُّكُو الَّذِى ظَنَنتُ مِرِيِّكُو أَرَّدَ نَكُو فَأَصَّبَحْتُم
- مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ شَ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَأَلنَّ ارُ مَثُوكَى لَمُّمُّ وَإِن
- يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُمْ
- قُرَنَاءَ فَزَيَّ نُواْ لَهُم مَّابِينَ أَيْدِيمِ مَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ
- ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ
- كَانُواْ خَسِرِينَ شَيْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسَمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ
- وَٱلْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ شَيَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا
- شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَتُهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِّ جَزَآءُ مِمَا كَانُواْ بِاَيْنِنَا يَجْعَدُونَ
- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا آرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ
- وَٱلْإِنسِ بَجُعَلْهُ مَا تَحَتَ أَقَدًا مِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

ه مَا تَـدُغُونَ مَا تَطُلُبُونَ . أَوْ تَتَمَنُّونَ مَنْزِلاً . أو رِزْقاً وَ ضِيَافَةً ا وَلِي حَمِيمُ صَدِيقٌ فَريبٌ يَهْتُمُّ لأمرك ا مَا يُلَقَّاهَا مَا يُؤتِّي هَٰذِه الخصلة الشريفة يُثْرَ غَنَّكَ يُصِيبَنَّكَ . أو يَصُرُ فَنَّكَ ■ نَزْغٌ وسُوْسَةً . أو صارف • لا يَسْأُمُونَ

لا يُملُونُ التَّسْبِيخُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِ كُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَدَّزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ شَيُّ نَعُنُ أَوْلِياً وُّكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١ اللَّهِ نُزُلًا مِّنْ عَفُورِرَّحِيمِ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيتَءَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِيهِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُ عَدَ وَأُوَّ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّنْهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَ آ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ فَيْ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَي وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلنَّـِكُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهَمْسُ وَٱلْقَمَرُ لِاتَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَأُسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴾ فَإِنِ ٱسۡتَحَكِّبُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ إِلَّيْ لِوَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



يَابِسَةُ مُتطامِنَةً ■ اهْتَزَّتْ نحرُّ كَتْ بالنّبات 🛮 رَبَتُ ائتفخت وعلث يُلْحِدُونَ يَمِيلُونَ عَن الحُقُّ والاستقامة • أغجميًا بلغة العجم في آذانهم صَمَّمٌ مانِعٌ من سماعِه هُوَ عليهمْ عميً ظُلْمَةٌ وَشُبْهَةٌ

ا خاشعة

عَلامه المستود المستهلة

■ مُريب مُوقع فِي الرَّينَةِ والْقَلَقِ

وَمِنْءَ ايننِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْ الْمَاءَ ٱهۡتَزَّتَ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡي ٱلۡمَوۡقِيَّ إِنَّهُۥعَلَىٰكُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرُ الْآيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ إِنَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْ بِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبَلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ شِيَ وَلَوۡجَعَلۡنَهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوۡلَا فُصِّلَتُ ءَايَـٰنُهُۥ ٓءَاْ عُجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَا نِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِ مَ عَكَمَّ أُوْلَيْهِ كَ يُنَادَوِّنَ مِن مِّكَانٍ بَعِيدٍ شِيُّ وَلَقَدُءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيكِّ وَلَوُلَاكَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَتُكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١



= أَكْمَامِهَا

أوعيتها

= آذناك

أخبر ناك

■ محيص

مهرب ومفر

■ لا يسأم

ا**لإنستانَ** لا يُمَلُّ ولا يَفْتُر

■ فَينُوسٌ

كثيرُ اليّأس

= غَليظٍ

شُلِيدٍ

نأى بجانبه

تباعَدُ عن

الشُّكُّر بِكُلَيْته

■ غړيض

كثير لمستكور

■ أَرَأَيْتُمْ

أنحير ونبي

■ الأفاق

أقطار السموات

والأرضي

🖿 مريّة

شُكُ عَظيم

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ \* وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَهُ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبُلُ وَظَنُّواْ مَالْهُمْ مِّن يَحِيصٍ ١ لَّايسَّعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ إِنَّ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعَدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّجِعَتُ إِلَىٰ رَجِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسِّنَىٰ فَلَنُنِبَّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنُ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعُرَضَ وَنَءَا بِجَانِهِ مِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ انَ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمُ بِهِ مَنَ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ فَ اللَّهُ مُ لَهُ مِهُمَّ ءَايَنِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٓأَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ ۗ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ فَهُ أَلَا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِّقَاءِ رَبِّهِ مُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ ۖ فَيَ



بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

حمّ الله عَسَقَ الله كَذَاكِ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ

ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ

ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوَقِهِنَّ

وَٱلْمَلَتِ كُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِمِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي

ٱلْأَرْضِ أَلْآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ فِي وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ

مِن دُونِهِ عِ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِّنُنذِ رَأْمٌ ٱلْقُرَى وَمَنْ

حَوْلِهَا وَنُنذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدَ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي

ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ

مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِامُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١

أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ إِفْرِلِيّا ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْمِى ٱلْمَوْتَى وَهُو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَهُ وَمَا أَخْنَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ

إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ

صد ۲ حركات لزوما ● مد٢ او ١٤ ٢ جـوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حــركتـــان

يَتَفَطَّرُنَ
 يتشقَّقْنَ من
 عظمته تعالى
 معبودات
 يَرْعُمُونَ
 نُصْرَتُهَا لَهُم
 اللهُ حَفِيظٌ
 عَلَيْهِمْ
 رُقبٌ على
 أعمالِهم

■بوكيل بمَوْكُول إِلَيْكَ أَمْرُهُم ■أَمُّ الْقُرِى مَكَّةً ؛ أي

ومُجَازيهم

■ يُوْمَ الْجَمْعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أهلها

■إلَيْهِ أُنِيبُ إليه أُرْجِعُ في كلّ الأمُورِ ■ فاطر ...
 مُبد ء ...

نِذْرَوْكُمُ فيه
 نِكَثَرْكُمْ به
 بالتّوالد

له مَقَالِيدُ

مَفَّاتِيحُ خَزَائنِ...

■ يقدرُ يُضيَّفُهُ على من يشاء يشاء

■ شرع لكُمْ بيّن وسنُ لكُمْ

أقيموا الدين
 دين التوحيد ؛
 وهو دين
 الإسلام

∎ کَبْرُ عظُم و شُقُ

■ يُجْتبِي إليه يصُطفي لدينه

, بىيب يرجع ويُقْسل عليه

■ بغياً بيئهمُ غداؤة أو طلباً للدنيا

∎مُريب مُوقع في الريبة

والقلق • اسْتَقمْ

■ استقم الزمُ المنهجُ المستقيم

الاخجة
 ألا محاجة

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُوا جَايَذُرَ قُكُمْ فِيةٍ لَيْسَ كُمِثَلِهِ مِشَى يَ وَهُوَا لسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّا ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ۖ نُوْحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ﴿ إِبْرُهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ إِلَيْ وَٱللَّهُ يَجُتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ مَن يُنِيثِ شَيَّ وَمَا نَفَرَّقُواْ إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبِ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُوسِ إِنَّ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَانَنَّهِ مَ أَهُواءَهُمْ وَقُلْءَ إِمَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٌ وَأُمِرِّتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

- حُجَتْهُم داحضة باطلة زائلة
- البميزان الغذل والتسوية
- مُشْفِقُونَ مِنْها مع
   خائفون مِنْها مع
   اعتنائهم بها
  - يُمارُونَ في الساعة
- يُجَادِلُونَ فِيهَا لطيف بعباده
- بازٌ رفيق بهم
- عرث الآخرة
   ثوابها
  - رؤضات الجنّات محاسبها وملاذّها

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥحُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَرَبِيمَ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ أَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشَفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفُ مِعِبَادِهِ عِيَرَزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَٱلْقَوِي ۖ ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّتَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَّقِ مِن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤَيِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ شِيُّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَ الشَّرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَ قُالُفَصِّ لِلَقُّضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمُ مَّايَشَآءُ وِنَ عِندَرَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَالْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١

يَفْتُرِفُ
 لَبَغُوّا 
 لَبَغُوّا 
 لَطَغُوّا وَتَجَرُّوا. 
 الْمُعَلَّمُ وَتَجَرُّوا. 
 يَفْتُوا 
 يَفْتُوا لِنَّمْ 
 يَفْتُوا 
 يَعْتُوا 
 يَفْتُوا 
 يَعْتُوا 
 يَفْتُوا 
 يَعْتُ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ قُلَّا أَسْئَلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزدُ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمَحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ إِنَّهُ عَلِيمُ أُبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ وَهُوَٱلَّذِي يَقَبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ ۖ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّالِهِ ۖ وَٱلْكُفِرُونَ لَمُنْمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ إِنَّ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بُصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنَّ بَعَد مَا قَنَطُواْ وَ يَنشُرُرُ حَمَتُهُ وَهُو اللَّهُ الْوَلَيُّ الْحَمِيدُ ١ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَّ فِيهِ مَامِن دَآبَةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَ فِي مَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ شَيْ

- الُجوار السُّفُنُ الْجارِيةُ
- كالأغلام كالحبال أو القصور
- فيظُللُن رواكد ثوابت
  - يُوبِقُهُنَ يُهُلِكُهُنَ
  - بالربح. اأمام فة
  - العاصفة عجيد
  - مهُرِ ب من العداب
  - الفواحش
     ما عظم فبخه
     من الدُّنوب
- أمُرْهُمْ شُورى يتشاورُون فيه
- أصابهم البغي
   نالهم الظلم
  - ينتصرون بلتقمود
  - يثغون
    يُفسدون

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكُا لَأَعَلَى لِيْ إِن يَشَأْيُسُ كِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهُرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ المُ أُويُوبِقُهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ١ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَانِنَا مَا لَكُمْ مِّن يِّحِيصٍ (أَنَّ عَلَى أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَا نُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجُنَنِبُونَ كَبُنِّيرًا لَإِ ثَمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَأَلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْكِرُونَ الْآَنِ وَجَزَّوْ أُسَيِّتَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعُدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَتِهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَىُ لَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُولَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ لِنَا وَلَمَن صَبَرَوَعَفَ رَإِنَّ ذَالِكَ لَمِنُ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعُدِهِ ﴿ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّمِّن سَبِيلِ

خاضعین
 منصائلیں
 من طرف خفی بنگریاب
 ضعیف
 لأخفانهم
 نکیر

بير إنكار يُنجَبُكُمُ • فرح بها بطر لأجَلها

وَتَرَكِهُمْ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَا خَسْعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيكَمَةِ ۖ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمٍ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ } يَنصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٱللَّهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٱللَّهُ السَّجِيبُولُ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِذِ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ اللَّيُ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَىٰنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ لَهِ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَقُ الْأَكُورَ اللَّهُ كُورًا اللَّهُ كُورًا اللَّهُ كُورًا اللَّهُ كُورًا اللَّهُ كُورًا اللَّهُ اللّ وَيَجَعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَهُ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْمِن وَرَآيٍ جِعَابٍ أَوْيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيُّ حَكِيمُ



- زوحا قُرْآنا . أَوْ رحْمَةَ
- الإيمان الشرائع التي لا أعلم إلا بالوشي
- أم الكتاب
   اللوع المخفوظ
   أو العلم الأزلي
- أفنظرب غنكم لزيل ولنخي غنگم
  - الذُّكُر

القرآن أوالوځي

■ صفحاً

إغراضاً عَلَكُمُ

- ◄ كم أرسلنا
   كثيراً أرسلنا
  - الأُولِينَ
- الأمم السابقة
- مثل الأولين
   قصته العجية
- مَهْداً فِراشاً للاسْتِقْرار

عليها

 سنبلاً طرقاً ئسلُگولها

وَكَذَ لِكَ أَوْحَنَنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا ثَمْ دِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا ثَمْ دِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَهُ مِن طَاللَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## سُورُة الْجَرُفِيَ الْجَرُفِيَ الْجَرُفِيَ الْجَرُفِيَ الْجَرُفِيَ الْجَرُفِيَ الْجَرُفِيَ الْجَرُفِيَ الْجَرَفِيَ الْجَرُفِيَ الْجَرُفِي الْجَرُفِي الْجَرُفِي الْجَرُفِي الْجَرُفِي الْجَرُفِي الْجَرُفِي الْجَرِفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرُفِي الْجَرْفِي الْجَرِقِي الْجَرْفِي الْجِيرِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرِقِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرِقِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجَرْفِي الْجِيرِقِي الْجِيرِ

بِسْ لِللهِ الرَّمْ الرَّاكِيَ فِي اللَّهِ الرَّمْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

ٱلْأُورَ لِينَ شِنَ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْ زِءُونَ

ا فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّمِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ١

■ مَاءً بِقدر بتقدير لمحكم قَأْنُشُرْنا به ا فاحبينا به ■ خلَقَ الأَزْوَاجَ أوجد أصناف المخلوقات وألؤاغها ■ لِتُسْتَوُوا تستقروا ■ مُقْرِنِينَ مطيقين ضابطين أصْفَاكُمْ بالبنينَ أخلصكم ولخصَّكُمْ بهم = كظية مَمُلُوءٌ غَيْظاً وغَمَا

والنغمة الخصام المخاصمة والجدال عنخرصون يخرصون بكدبون المقة

مِلَةٍ وَدِين

يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيةِ

يُرَبِّى فِي الزِّينَةِ

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عِبَلْدَةً مَّيْـتًا كَذَٰ لِكَ تُحَرَّجُونَ شَيُ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرُكَبُونَ إِنَّ لِتَسْتَوْمًا عَلَىٰظُهُورِهِ. ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبَحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُفَرِينَ ١ ۚ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجْزًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذَمِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلۡبَنِينَ شَ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أُومَن يُنَشَّوُ أَفِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُ بِينِ ١ أَلْحِلْيَةِ وَجُعَلُوا ٱلْمَكَيْبِكَةَ ٱلَّذِينَهُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّابُ شَهَا دُيُّهُمْ وَيُسْتَكُونَ إِنَّ وَقَالُوا لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَاهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ إِنَّ أُمَّ الْيُنَاهُمُ كِتَبَامِّن قَبُلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسُتَمُسِكُونَ شَ بَلُ قَالْوًا إِنَّا وَجَدْنَآءَا بَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَرِهِم مُّهُ مَدُونَ شَ

وَكَذَٰ لِكَ مَا أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفَّوُ هَا إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَرِهِم مُّفَتَدُونَ شَيَّ ﴾ قَنَلَأُولُوجِئْتُكُرُ بِأَهَدَىٰ مِمَّاوَجَد شُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُرُ قَالُوٓاْ إِنَّابِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ ﴿ فَأَنْكَ فَأَنْكَ مَنَامِنَهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٩٥٥ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهٌ مِّمَّا تَعَمُّدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّه مَتَّعَتُ هَنُّولُاءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ١ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنْدَاسِحُرُّو إِنَّابِهِ كَنْفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعُنَابَعُضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخُرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ شَ وَلُوُلا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ شَيَّ



- قال مُتْرَفُوهَا مُتَنَعِّمُوهَا المُنْغَمِسُونَ فِي
  - شهواتهم
  - إِنِّنِي بَرَاءٌ بَرِيءٌ
    - فَطْرَنِي
       أَبْدَعَنِي
    - **عَقِبهِ** دُرُيَّتهِ دُرُيَّتهِ
- القُرْيَتِيْنِ
   مكة والطائف
- سُخرِيّاً مُسَخِّراً في الُعَمَلِ ، مُسْتُخَدّماً فيه
  - مَعَارِجَ مَصَاعِدُ
  - ۇدرَجَاتٍ ■ يَظْهَرُونَ
  - يَصُّعَدُونَ وَيُرْتَقُونَ

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفَّوُ هَا إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَٰرِهِم مُّفَتَدُونَ ﴿ إِنَّا وَكُنّ ﴾ قَنَلَأُولُوجِئْتُكُرُ بِأَهَدَىٰ مِمَّاوَجَد ثُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُرُ قَالُوٓاْ إِنَّابِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَأَنْفَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ شَيُّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهٌ مِّمَّا تَعَمُّدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلْ مَتَّعْتُ هَنَّوُلَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ۖ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنْدَاسِحُرُّو إِنَّابِهِ كَفِرُونَ شَيَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَ انْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَرَفَعُنَابَعُضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِيمًّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَهُ وَلَوُ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَيْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ شَيَّ



- قال مُثْرَفُوهَا مُتَنَعِّمُوهَا المُنْغَمِسُونَ في
  - إِنَّنِي بَرَاءٌ بَرِيءٌ

شهواتهم

- فَطَرَنِي أَبْدَعَنِي
- عُقِبهِ دُرُيتهِ دُرُيتهِ
- القرريتين
   مكة والطائف
  - سُخرِياً
     مُستخراً في
     العَمَلِ ،
     مُستَخدماً فيه
    - مَعَارِجَ مُصَاعِدَ وُدَرِّجَاتٍ
    - يَظْهَرُونَ
       يَضْعَدُونَ
       وَيْرْتَقُونَ

ذَهْباً أو زِينَةً

مَنْ يَعْشُ مَنْ يَتَعَامُ ويغرض

ئستبب أؤ

مُصَاحِبٌ لَهُ

لشترف غظيم

لَا يُفَارِقُهُ

نُتِخُ لَهُ

وَلِمُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ إِنَّ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَٰ لِكَ لَمَّا مَتَ عُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ثِنَا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ, شَيْطَنَا نْقَيْضْ لَهُ فَهُوَ لَهُ,قَرِينٌ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ لَهُ قُرِينٌ أُنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ إِنَّا حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ الْآَ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِنَّهُ لَذِكُرُ إِذ ظَّلَمْتُ مُ أَنَّكُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ الْفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّاأُوْتُهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أُونُرِينَّكَ ٱلَّذِى وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ مَّتَدِرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيعٍ لَإِنَّا وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا ثُلُمَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعُبَدُونَ ﴿ فَأَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰلِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ فَالْمَا جَاءَهُم بِعَا يَكِنِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ فَا إِلَيْ الْمِنْ

 يَنْكُثُونَ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ

> 🛚 هُوَ مَهِينٌ ضَعِيفٌ حقيرٌ

■ يُبينُ يُفْصِحُ بكَلَامِهِ

■ مُقْتَرِنِينَ

مَقُرُّ ونِينَ بِهِ يُصَدِّقُونَهُ

■ فَاسْتَخفَّ قُوْمَهُ

وجدهم ضعيفي العقول

■ آسَفُونا

أغضبونا أشذ الغضب

= سَلَفاً

قَدُوَة للكُفَّارِ في العقاب

 مَثلاً لِلا جرين عِبْرَة وَعِظَةً لَهُمْ



■ يَصِدُونَ يَضِجُّونَ فَرَحاً وضحكا

■ قَوْمٌ حَصِمُونَ شِدَادُ الخُصُومَةِ بالباطل

◘ مثلاً

آيةُ وعِبْرَةً كالمثل

■ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ بَدَلَكُم . أو لولَّدْنَا منكُمُّ

وَمَانُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكَبُرُ مِنَ أُخْتِهَ ۖ وَمَانُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّاهِي أَكَبُرُ مِنَ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ﴿ فَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَنذِهِ ٱلْأَنْهَنُرُتَجَرِي مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يَنُّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَا فَلَوْ لَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيِّكَةُ مُفَّتَرِنِينَ ۞ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ٱنْكَتَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّاضُرِبَٱبْنُ مَرَيَهَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْءَأَ لِهَتُ نَا خَيْرُ أَمْرِهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلًا بَلَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ ا وَ وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنكُم مَّلَتِ كُدُّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ ا

 لَعِلْمٌ للسّاعَةِ يُعْلَمُ قُرْبُهَا بنزوليه ا فَلا تُمْتُونَّ بِهَا فَلَا تَشْكُنُّ فِي قيامها فَوَيْلُ هَلاك . أو حُسْرَة ال بغثة فجأة ■ الأخلاءُ الأحثاء أتخبرُون تُستُرُونَ سُرُوراً ظاهرأ

أكواب

■ أقْدَاحٍ لا عُرَى

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَتَمْتَرُكَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَطَ مُّسْتَقِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوُّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخَنَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهَ هُورَبِي وَرَبُّكُرُ فَأَعَبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ ا فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِهِ فِي هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شَيْ ٱلْأَخِلَّةُ يُوْمَهِذِ بَعَضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخُوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايِدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ شَيَّ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحَكِّبُرُونَ شَيُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَدُّ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١

- لا يُفترُ عَنْهُمُ
   لا يُخَفَّفُ عنهم
  - مُبْلِسُونَ حَزينونْ من شِدَّةِ اليأسِ
  - ليقض عَليْنا
     ليمتنا
- أَبْرَمُوا أَمْراً أَحْكَمُوا كيداً
- نجُوَاهُمْ تَنَاجِيهِمْ فيما بينهم
- يَخُوضُوا يدخلُوا مَدَاخِلَ الباطل
- تَبَارُكَ الذي تعالى أوْ تَكَاثَرُ خَيْرُهُ وإحْسَائهُ
- فأنى يُؤفَكُونَ
   فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ
   عن عِبَادَتِهِ تَعَالَى
  - وَقِيلِهِ وقولِ الرَّسُولِ

فاصْفَحْ عَنْهُمْ
 فَأْعُرِضْ عنهم

■ سَلَامٌ مُتَارَكَةٌ وَتَبّاعُدُ عن الْجِدَالِ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبِّلِسُونَ ﴿ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَيَ <u>وَنَادَوُاْ يَكُمُلِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَارَتُّكَ</u> قَالَ إِنَّكُمُ مَّكِكُونَ شَيَّ لَقَدَ جِتْنَكُمْ بِٱلْحُقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَلِيهُونَ الْإِنَّ أَمُّ أَبْرَمُواْ أَمُرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ شَيْ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ شِي قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ سُبِّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ شَيْ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ لَنِكُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَمِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَيْ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ ﴿ إِنَّ هَوْ مِلِهِ عِنْرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّا ۗ فَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ

## 

بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْدِ

حمّ اللَّهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ

مُّبُرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ فَهُا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ فَهُا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَهُا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

أَمْرًا مِّنْ عِندِ نَلَّ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَ كَمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّهُ مُهُو

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

إِن كُنتُم شُوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَيْحِي وَيُمِيثُّ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ ءَابِ آبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

اللهُ فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّكَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ إِنَّ يَعْشَى

ٱلنَّاسُّ هَنذَاعَذَابُ أَلِيمٌ شِ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ شَيُّ أَنَّ لَكُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ شِي

ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرُ مِّخَنُونٌ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُورْ عَآيِدُونَ ﴿ إِنَّا مُنَطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنَفِقِمُونَ

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبُلَهُ مُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّو إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿

وَعُنْف الْتَلْبُنَّا وَالْمُتَحَنَّا الْتَلْبُنَّا وَالْمُتَحَنَّا الْتُلُوا إِلَيْ سَلَّمُوا إِلَيْ

■ ليلةٍ مُباركةٍ
 ليلةِ القَدْر

■ فيها يفرَقُ

■ فَارْتَقِبْ

■ بذخان

يبين ويفصل

انْتَظْرُ لهُوُلاء الشَّاكِّينَ

جدب ومجاغة

يشملهم ويحيط

أنّى لَهُمُ الذُّكْرَى
 كَيْفَ يَتَذَكَّرُونَ

ويُتَّعِظُونَ

يُعَلِّمُهُ يَشَرُّ

نأنحذ بشدّة

■ مُعَلَمُ

■ نبطش ا

■ يَعْشَى النَّاسَ



الا تعلوا لَا تُتَكَبِّرُوا أو لا تَفْتَرُوا بسُلُطَانٍ حُجَّةٍ وبرهَان ■ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي اسْتَجُرُّتُ بِهِ ■ ترْجُمُونِ ئۇن<sup>ۇ</sup>ونىي . أۇ تَقْتُلُونِي سِرْ لَيْلاَ إنكم مُتَبَعُونَ يَتْبَعُكُمْ فَرْعَوْنُ وجنودة سَاكِناً. أَوْ مُنْفَرِجاً مَفُتُوحاً نَضَارَةِ عيش فاكهين مُنْظُرينَ مُمَّهَلِينَ إلى يوم القيامة كَانَ عَالِياً مُتُكَبِّراً جَبَّاراً بمنشرین

■ فأسْر

■ رَهُواَ

■ جُنْدُ

■ نعمة

جماعة

ولذاذته

ناعِمِينَ

■ بلاءً الحتبار

بمبغوثين بعد

الحميري ملك

موثتنا

■ قومُ تُبُّع

اليَمَن

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَىٰن مُّبِينِ ﴿ إِنَّ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُوۡ أَن تَرَجُمُوۡنِ شِيُّ وَإِن لِّرَنُوۡمِنُواْ لِي فَاعۡنَزِلُونِ شِيُّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَوُلاَءِ قَوْمٌ مُجُرِمُونَ إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ شَ وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُمُّغُرَقُونَ شَ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ إِنْ وَرُرُوعِ وَمَقَامٍ كُرِيمِ إِنْ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَافَكِهِينَ شِي كُذَالِكَ وَأُوْرَثِنَهَاقُوْمًاءَاخَرِينَ شِ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ شَيُ وَلَقَدُ نَجَيَّنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ شِيُّ مِن فِرْعَوْ <sup>لَ</sup> إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ شَيُّ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنْهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ثَنَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَافِيهِ بَلَتُوَّا مُّبِيثِ إِنَّ هَنُّؤُلاَّهِ لَيَقُولُونَ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمٌ ثُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ آيَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ الله وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ اللَّهُ مَاخَلَفَنَكُهُمَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَايْغُنِي مَوْلًا عَن مَّوْلِيَ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِهُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعُرَالُهُ أَمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَيَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ ۚ إِنَّ هَٰذَا مَاكُنْتُم بِهِۦتَمْتَرُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ إِنَّ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ا لَهُ كَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبُرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَذَٰ لِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ﴿ فَي يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِكُ ۗ وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ فَضَلَّا مِّن رَّيِّكَ ذَٰ لِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ الْإِنَّ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شِي فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ شِي سِيوْرَةُ الْجِهَا الْمِيْرَا

ُ**= فَارْتَقِبْ** \* فَانْتَظِرْ مَا يَحِلُّ بِهِم

يَوْمَ الْفَصْل

يَوْمَ القِيَامَةِ

لا يُغنى مَوْلى

أۇ صَدِيقٌ

■ كَالْمُهْلِ

الحميم
 الماء البالغ
 غاية الحرارة

■ فَاعْتِلُوهُ

وقهر

مجروه بعنف

■ سَوَاء الجحِيم

ومنط النار

بهِ تمترُونَ

وَثُمَارُونَ

■ سُنْدُس

=إسْتَبْرَقِ

غليظه

نساء بيض

واسعات الأغين

حسانها

يَدْعُونَ فِيهَا

يَطْلُبُونَ فيها

= بخوړ

ا عِين

فيه تُجَادِلُونَ

رَقِيقِ الدِّيبَاجِ

لا يَدْفَعُ فَريبٌ

دُرْدِيِّ الزَّيْت أو المعدِنِ المذاب

> إخفاء، ومواقع الثُنَّة (حركتان) (6 نفخيم الر ادغام، ومالا بلغفة

🔵 منذ ٦ حسركات لرُومناً 🌼 منة او او او ٦جسوارًا ومذّ واجبع او ٥ حركات 🤔 منذ حسركتسسان

## بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِرُ ٱلرَّحِيمِ

حم الله الكَكُوبِ مِن اللهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ اللهِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَنْتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُتُ مِن دَابَّةٍ ءَايَنَ ۖ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ لِإِنَّ وَأَخْنِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِن رِّزُقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيكِحِ ءَايَكُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَا لَكُ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ عِينُوْمِنُونَ ﴿ وَيَلَّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْدِ إِنَّ يَسْمَعُ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعُهَ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايُنِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغَنِيعَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَا ۗ ۚ وَلَمَ مُعَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ هَٰذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمُهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْ زِأَلِهُ مُ اللَّهُ مَن ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَٰلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ شَيْ وَسَخَّرَكُكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِجَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِيَنْفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ■ يُئتُ يَنْشُرُ وَلِفَرُقُ

تصريف الربياح تفليها في مهابها

وأحوالها

■ وَيْلُ مَلاك

■ أَفَاكُ أَثِيمٍ كَذَّابِ كَثِيرِ الإثْم

■ اتُخَـُدُهَا هُزُواً سُخريَّةً

■ لا يُغنِي عَنْهُم لا يَدْفَعُ عنهم

◄ رِجْزِ
 أَشْدُ الْعَذَابِ



بغنياً بَيْنَهُمْ
 خسنداً و غذاؤة
 بينهم
 شريعة من الأمر
 طَرِيقة ومنهاج
 من الدّين
 لَنْ يُغنوا عَنْك
 المُنْ تَعْدُوا عَنْك
 المُعْرَاحُوا

السينات

الخنسبوها

قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغَفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَيَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ مِيَّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْمًا أُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ۖ فَيَ وَلَقَدْءَ انْيَنَا بَنِيٓ إِسَّرَّءِ يِلَ ٱلۡكِئْبُ وَٱلۡحُكُم وَٱلۡثُبُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ شَ وَءَاتَيْنَهُم يَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُو ٓ إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ أُمَّرِجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَأَتَّبِعُهَا وَلَا نَتَّبِعُ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ شَيَّ إِنَّهُمْ لَن يُغُنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعَا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعَضٍ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ إِنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن بَعْعَلَهُ مْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً مُّحَيَاهُمْ وَمَمَا مُهُمُّ سَاءً مَا يَحُكُمُونَ شَيْ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجَزَىٰ كُلَّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ

> ) إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) الدغام، ومالا بُلفظ 💍 فلقلة

أفرائث
 أخبرني
 عثادة

عشاؤة
 غطاء

جاثية غلى
 الركة غلى
 الركب لشيدة
 الهؤل

استنسخ
 نأمر بنسخ

أَفَرَءَيْتَ مَنِٱتُّخَذَ إِلَاهَهُ هُوَلَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلِّبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١ ١٩ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَايُهُلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُوُّ وَمَالَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَي وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَنْتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِعَابَآبِنَآإِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَيُ اللَّهُ يُحِيِّيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَنَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدُّعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّا هَنَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدُخِلُهُ مَرَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَإِلَى هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَامَرْتَكُنَّ ءَايَنِي تُتُلَى عَلَيْكُو فَٱسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا جُّجِرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدُرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ ا

وَبَدَالْمُهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِعِيسَتَهْزِءُونَ (اللَّهُ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَلْكُرُكُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاَّءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُومَا لَكُومِّن نَّصِرِينَ ﴿ فَيَ الْكُوبِأَنَّكُو النَّكُو النَّعَ النَّهِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتُكُو ا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمٌ يُسْنَعَنَبُونَ فِيَ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيكَا وَفِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ شَيَّ

سُورَةُ الْحُتِوَ فَكِ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحْمِ الْحَمْ الْحَمْمِ الْحَم

حمّ ﴿ تَنزِيلُ ٱلۡكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِمِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِمِ مَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ شَيَّ قُلْأَرَءَيْتُم مَّاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُهُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ۖ ٱتْنُونِي بِكِتَابِمِّن قَبَّلِ هَاذَ آأَوَ أَثَارَةٍ مِّنَ عِلْمٍ إِن كُنتُمُّ صَندِقِينَ ﴿ يُكُ وَمَنَّ أَضَلُّ مِمَّن يَدُعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَن

لَّايَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَغْفِلُونَ شِ

نْزَلَ . أَوْ أحاط بهم نَنْسَاكُمْ نَتْرُ كُكُمْ فِي العَذَاب مَأْوَاكُمُ النَّارُ مَنْزِلُكُمْ

وَمَقَرُّكُمْ النَّارُ ■ غَرُّتُكم خدغتكم

السُتَغَيُّونَ يُطْلَبُ مِنْهُمْ إرضاء ربهم

ا لَهُ الكِبْرِيَاءُ العظمة والمُلْكُ

أزأيتم أخبروني

> شِرْك شركة

■ أَثَارَةٍ بَقِيَّةٍ

الزاالياس والغيور

تُفيضُونَ فِيهِ
 تُنْدَفِعُونَ فِيهِ
 طَعْناً وَتَكُذِيباً
 پدعاً
 بَدِيعاً لَمْ يَسْبِقُ
 لِي مَشِيلٌ
 إفْك قَدِيمٌ
 كَذِب مُتَقَادِمٌ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَلْدَا سِخْرُمُّ مِنْ شَيْ أَمْرِيَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَمِيدًا بَيْنِي وَبِيَنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَا كُنْتُ بِدْعًامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَ**ا**ٓ أَدُرِى مَا يُفَعَلُ بِى وَلَابِكُمْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ٓ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّنِبِينٌ لِنِ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَا مَنَ وَأَسْتَكُبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيۡهِ وَإِذْ لَمْ يَهۡ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَا إِفْكُ قَدِيمٌ شِنَ وَمِن قَبِلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْبُ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَّكْ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَاخَوۡفُ عَلَيْهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ شَ أُوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ن) 🔵 تغضيم الراء

🌑 إخفاء، ومواقع العُثَةُ (حركتان) 📵 ادغام ، ومالا نُلفظ

ا وصَّيْنَا الإنسانَ أمرناه ا کُرْها عُلَى مُشْقَةٍ ا فصاله فطامة = بَلَغَ أَشُدُهُ كال قُوْتِهِ وَعَقْلِهِ ■ أوزغني ألهمنيي ووفقيني أف لكما كلمة تضجر وكراهية ■ أَخْرَجَ أُبْعَثَ من القبر بعد الموت خَلَتِ الْقُرُونُ مَضَتِ الْأَمَمُ و يُلك هلكت والمراد حَثُّهُ عَلَى الإيمَان

آمِنْ
 آمِنْ بالله والبعث
 أساطيرُ الأولينَ
 أباطيلُهُمْ

المسطَّرَةُ في كتبهم

■ حَقَّ عليهمُ القولُ

فبت ؤؤجب

■ خلَتْ مُضَتْ

عَذَابَ الْهُونَ
 الْهُوَانِ والذُّلَ

<u>وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرُّهَ اوَوَضَعَتْهُ</u> كُرُّهًا وَحَمَّلُهُ, وَفِصَلْهُ, ثَلَثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصَالِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٍّ إِنِّي تُبُنُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَكِمِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَالصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ شَ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبَلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ أَوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَّاعَمِلُو أُولِيُوفِيَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُحَزِّوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمُ تَسَنَكُبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعَِاكُنُمْ نَفَسُقُونَ ﴿



- الأخقاف
   وادٍ بين عُمان
  - = لِتَأْفِكْنَا

ومهرة

- لتَصْرِ فَنَا
- عارضاً ستخاباً يَعْرِضُ فِي الأَفْق
  - تُدَمَّرُ تُهْلِكُ
  - مَكَنَّاهُمُ
     أَقْدَرْ نَاهُمُ
  - اقدرناهم ع فِيمًا إِنَّ
  - مكَّنَاكُمْ فيه في الَّذِي مَا
  - ي عبي مَكَنَّاكُمْ فيه
- قَمَا أُغْنَى عنهم
   فما دُفعَ عنهم
- خاق بهم أخاط أو نزل بهم
- صَرِّفْنَا الآياتِ
   كَرَّرْنَاها
   بأساليب
  - مُخْتَلِفَةٍ
  - قُرْباناً
     مُتَقَرَباً بِهِم
     إِلَى اللهِ
    - إفكهم
       كذبهم
  - يَفْتَرُونَ
     يَخْتَلِقُونَ



ا صَرَفْنَا إِلَيْك أمَلُنَا وَوَجَّهْنَا نحؤك ■ أنصتُوا أصغوا فَرِغَ مِنْ قِرَاءَةِ القرآن قَلَيْسَ بِمُعْجِز لله بالْهَرَب لَمْ يَغْيَ لَمْ يَتْعَبُ أولُوا الْعَزْم ذَوُو الجدُّ والثبات والصتبر

بَلاغ

هَذَا تبليغٌ

من رَسُولنَا

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُو ٓ أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم إِنَّ يَكُوُّومَنَا أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ مِّنَ عَذَابِ أَلِيمِ شَيَّ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعَجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۗ أُوْلَيَآ ۗ أُوْلَيَآ ۗ فِي ضَلَالِمُّ بِينِ إِنْ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَنْدِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَيُّ وَيَوْمَ يُغْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٓ لَنَّارِ ٱلْيُسَ هَنْذَا بِٱلْحَقِّيَّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَأُ وُلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّ مُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُو ٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَكَنَّةً فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ٢ سُورَةُ هُخِيَا اللهُ

## بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْدِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعَمَالَهُمْ إِنَّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَالْحَقُّ مِن

رَّجِّهِمْ كُفَّرَعَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آفِي اَلْكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ

ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى

إِذَ ٱ أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُو إِمَّا فِدَ آءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَبُ

أَوْزَارَهَا ذَٰ لِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَنْ لُوَ أَبِعُضَكُم

بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهْدِيهِمُ

وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرَّكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُو لَهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا

فَتَعَسَّالُهُمْ وَأَضَلَّا أَعْمَالُهُمْ ( فَ اللهُ عِلَا اللهُ عَمَالُهُمْ اللهُ عَمَالُهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَمَالُهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْهُمُ ال

فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ فِي ﴿ أَفَامَرْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَعَ فِبَدُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِ هِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَ فِرِينَ أَمْثَنَاهُا ١

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْ مِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْ اللَّهِ

 أضل أغمالهم أخبطها وأبطلها

◄ كَفَّرَ عَنْهُمْ
 أُزالَ وَمَحَا عنهُ.

أصلَخ بَالَهُمْ
 حَالَهُمْ وشَأْنَهُمْ

أثخ نتموهم

أُوسَعْتُمُوهُمْ قَتْلاً وَجِرَاحًا

فَشُدُوا الْوَثَاقَ
 فَأُحُكِمُوا قَيْدَ
 الأسارى منهُمْ

■ مَنَّا

بإطلاق الأسرى

■ تَضَعَ الحربُ أُورُارَهَا

تنقضي الحرب

لِينْلُوا
 لِينْخُتْبَرَ

فَتَعْسَأَ لَهُمْ
 فَهَلَاكاً أَوْ
 عِثَاراً لَهُمْ

قَأْخُبَطَ أَعُمالَهُمْ
 قَأْبُطَلَهَا



دَمَّر اللهُ عَلَيْهِمْ
 أطبق الهلاك
 عَلَيْهِمْ

■ مَوْلَى ئاصِرُ

151

مدً ٦ حـركات لزومـاً 🥚 مدًّا او ١٤ مدً واحب ٤ او ٥ حركات 🙆 مدً حـــ

مَنُوعٌ لَهُمْ مُقَامٌ وَمَأْوَى غير آسن غير مُتَغَيَّر ولا مُثنين ■ عَسَل مُصَفَّى مُنقّى مِنَ الشوايب بَالِغاً الغَايَةُ في الحرارة ■ قَالَ آنِفاً مُبْتَدِثاً أو فَبَيْلَ الآن ا جَاءَ أَشْرَاطُهَا عكامأتها وأمازاتها

فَكَيْفَ لَهُمُ التَّذَكُرُ مُتَقَلِّبُكُمْ تَصَرُّفَكُمْ حيث تَتَخَرَكُونَ تَتَخَرَكُونَ

فأنّى لَهُمُ

مئۆاكم
 مُقامكُم خيث
 ئستقروں

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَرَىمِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَثُوَى لَمُّهُمْ شِنَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنُكَ أَهۡلَكُنَهُمۡ فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ اللَّهُ أَفَىٰ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ مِسُوَّءُ عَمَلِهِ وَأَنَّبَعُوۤاْ أَهُوآءَهُم ﴿ مَا مَا لَكُ لَكُ اللَّهَ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّ قُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمُ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَ رُّمِّنَ خَمْر لَّذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَ رُّمِنْ عَسَل مُّصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّيِّهُمْ كُمَنُ هُوَخُلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُواْ مَا ء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَا ء هُر فِي وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱنَّبَعُوۤ أَهُوآءَ هُوَ لِإِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْ إِزَادَهُمْ هُدَى وَءَانَهُمْ تَفُونِهُمْ وَهُو اللهُ فَهُلَيَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأْفَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرَنِهُمْ إِنَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَ لِبَكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ لَهُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ عُحْكُمَةُ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضٌّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ إِنَّ طَاعَةً وَقُولٌ مَّعَ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ كَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لُّهُمْ شَيْ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيَتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ شَيُّ أَوْلَيْإِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ شَيُّ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفَّفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدُبُرِهِم مِّنُ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْهُدَى ۚ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ شَيْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ اللهُمْ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ شَ

 المَغْشِي عَلَيْهِ مَن أصابته الغَشْيَةُ والسُّكْرُةُ قَأُولَى لَهُمْ قَارُ بَهُمْ مَا يُهلِكُهُم ■ طاعة خيرٌ لهم ■ عَزَمَ الأَمْرُ جَدَّ وَحُزَبَ فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقّع منكم ■ تُوَلِّيْتُمْ كُنتُمْ وُلاةِ أَمْر الأمّة = أقفَالُهَا مغاليقها سَوِّلَ لَهُمْ زَيْنَ وَسَهَّلَ لهم أملى لَهُمُ مَدُّ لَهُمْ فِي الأماني يعلمُ إسْرَارَهُمْ إخْفَاءَهُمْ كُلُّ قبيح

أضغانهُمُ
 أخفادَهُمُ

الشّدِيدَة

ا بِسِيمَاهُمْ يِعَلَامَات تَسِمُهُمْ بَهَا الَحُنِ الْقَوْلِ أَنْ مُنْ

أُسْلُوبِ كَلَامِهِم الْمُلْتَوِي

لَنْبُلُولَكُمْ
 لَنْخُتْبَرَكُمْ
 بالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ

الخرزة الخرزة الخرزة

نبلو أخباركم
 نُظْهِرَهَا
 وَنَكُشِفَهَا

قَلا تَـهِنُوا

فَلَا تُضُعُفُوا

■ السَّلْمِ الصُّلْحِ والْمُوَادَّعَةِ

■ يَترَكُمُ

أغمالكم

يَنْقُصَكُمْ أَجُورُهَا

ا **فَيُخْفِكُمْ** يُجْهِدْكُمْ بِطلَبِ

كل المال ■أضغانكم

أحقادكم الشديدة على الإسلام

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ وَفِي لَحِنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّبِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُو اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْمُدُى لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيَّا وَسَيْحَبِطُ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَانْبُطِلُوٓ ٱ أَعْمَٰلَكُمْ ٓ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارُ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ لَيْ اللَّهُ فَكُ تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَالَكُمْ الْهِ إِنَّامَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهُ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَىٰنَكُرُ لِنَكُ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلاَّءِ تُدْعَوْنَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبَّخُلُ عَن نَّفُسِمِ وَأُلَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآمُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسَتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُوٓ أَمْثَلَكُم شَيَّ

## المُؤْلِقُ الْهَا تَبْرَكُ الْهَا لَهُ الْهَا لَهُ الْهَا لَهُ الْهَا لَهُ الْهَا لَهُ الْهَا لَهُ الْهَا لَهُ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًامُّ بِينَا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَ لَبِكَ

وَمَا تَأْخُّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١

وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصِّرًا عَزِيزًا إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ وَالْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لِيُلْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ

جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَ لَرُخَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّبَ

ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ

بِٱللَّهِ ظَلَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ ٱلسَّوْءَ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١

شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لَيْ النَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُصَّرَةً وَأَصِيلًا ١

■ فَتْحَاً مُبِيناً هو صُلْح

الْحُدَيْبِيَةِ
السَّكِينَةُ

الطُّمَأْنِينَةً والثُّبَاتَ

■ ظَنَّ السَّوْءِ ظَ<u>نَّ</u> الأُمْرِ

الفّاسِيدِ الْمَدْمُومِ

عليهم دَائِرَةُ
 السَّوْءِ
 دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ

دعاء عليه بوقوعه

**≡ تُعَزَّرُوهُ** تَنْصُرُّوه تعالى

■ تُوَقِّرُوهُ

تُعَظِّمُوهُ تعالى

 بُكْرَةً وَأُصِيلاً غُدُوة وعَشِيّاً أو جميع النهار

نفخيم الراء مناند إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 الخام ، ممالا بلفظ

نكث نقض البيعة والعهد
 المخلفون عن صحبتك
 في عُمْرتك
 لن يَنْقلِبَ
 المدينة

- قَوْماً يُوراً هالِكِينَ
  - أَرُونا
     آثر كُونا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِمِ ﴿ وَمَنْ أُوفِي بِمَاعَ لِهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوَّ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوَأَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنْ بَلُ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا شَيْ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكُنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكُعُدِّر مُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَكُمُ ٱللَّهِ قُلُلَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

■ أولي بأس
 شِدَّةٍ فِي الْحَرْبِ

■ خَرَجٌ إثْنُمْ

أخاط الله بها
 أُعَدَّهَا أو
 خَفِظَها لَكُمْ



قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَــُّدُعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنًا وَ إِن تَتَوَلُّواْ كُمَا تَوَلَّيْتُمُ مِّن قَبُلُ يُعَذِّبُكُرْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِيدُ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدِّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَّاقِرِيبًا ١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمُّ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّستَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَّأُ كَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا شَيُّ وَلَوْقَنْ لَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدَبُ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ١٠ شَيَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُخَلَتُ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا شَيُّ

🔵 تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)

ا مد ۲ حبرکات لزوماً 🧶 مدّ او ۱ او ۱ جوازاً مدّ واحد ٤ او ۵ حرکات 🌕 مدّ حسرکتان شُورُةُ الْفَاتِينَ ٨٤

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ يَطْن مَكُةً بالحديبية بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ا أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكَمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدِّي أظهَرَكُمْ عَلَيْهِم مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَكُ وأغلاكم الْهَدْيَ الْبُدُنْ التي لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَاعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مِّعَكُمْ مِنْ اللهِ مَعَكَرَةُ إِغَيْرِ عِلْمِ ساقها الرسول على لِّيُكُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِن يَشَاءُ لُوْتَ زَنَّكُواْ لَعَذَّبَنَا ٱلَّذِينَ ■ مَعْكُم فأ مُخبُوساً كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ا محلَّهُ مكائه الذي يَجِبُ فيه فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ نحرة تطنوهم عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَالِمَةَ ٱلنَّقُوكَ تُهْلِكُوهُمْ ■ معر ٥ وَكَانُوٓ أَحَقَّ بِهَا وَأَهۡلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءِعَلِيمَا إِنَّ مَضَرَّة أَوْ سُبَّةٌ ■ تزَيُّلُو ا تَمَيَّزُوا غَن لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ الكُفّار الحمية ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ الأنفة والتُكَبُّرُ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَاقَرِيبًا ﴿ هُوَالَّذِي مُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِإِلَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّحْ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

012

■ سیماهم

غلامتهم

■ مَثَلُهُمْ
 صِفْتُهُمْ

 أخرج شطأه فراخه المتفرعة

مِنْهُ

■ فَآزَرَهُ قَوَّاهُ

■ فاستَغلظ

صَّارِّ غَلِيظاً

■ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ

■ لا تُقدّمُوا

■ تخبط

أخلصها

أمراً مِنْ الأُمُّور

قَامَ عَلَى قُضْبُانِهِ

## سِورَةُ الْحَجُراتِ الْحُجُراتِ الْحَاتِ الْحَجْرِقِ ا

بِسُ اللهِ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّ

يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهَ وَاللَّهَ

إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُو ٓ أَصُوا تَكُمْ

فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بِعَضِكُمْ

لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَغُضُّونَ أَصُوْتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ

قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُ مِ مَّغَفِرَةً وَأَجَرُ عَظِيمٌ لِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَ تُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

أعمالُكُمْ

تَبْطُلَ أَعْمَالُكُمْ

تَبْطُلَ أَعْمَالُكُمْ

تَبْطُلَ أَعْمَالُكُمْ
أَصُواتهمْ

يَخْفِضُونَهَا
ويُخَافِئُونَ بها

امْتَحَنَ اللهُ

قُلُوبَهُمْ

تفخیم الراء
 فنقنه

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتار
 ادغام . ومالا بلفظ

لأنمتم وهلكتم

اعتذت

ترجع

ا أقْسِطُوا آعُدلُوا في كلِّ

أمورتكم

المقسطين العادلين

> لا يسخر لايهزأ

لَا تُلْمِزُوا أنفسكه

بعضكم بعضا

لَا تَنَابُزُ وِ ا بالألقاب لا تُتداعوا بالألقاب

المستكر هة

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيحٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُمْ فَاسِقُ بِنَبَا ِفَتَبَيَّنُوۤاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَادِمِينَ شَيَّ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِمِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَىٰ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ

ٱلْكُفُرَوَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَتِإِكَهُمُ ٱلرَّسِّدُونَ ۗ

فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ١ وَإِن طَآبِفَنَانِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَّنَـٰ تَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيِّنَهُ مَا ۖ فَإِنَّ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا

عَلَى ٱلْأُخُرَىٰ فَقَـٰنِلُواْ ٱلَّتِي تَبِغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ

فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويًكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ

لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ لَيْكَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَايَسَخَرْقَوْمٌ مِّن قَوْمٍ

عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا

مِّنْهُ اللَّهُ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ الْإَسْمُ

ٱلْفُسُوقُ بَعَدَا لَإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبَ فَأُوْلَيْ كُهُمُ ٱلظَّالِمُونَ لَهُمْ

لا تجسسوا
 لا تقبعوا عورات
 المسلمين
 لا يلشكم
 لا ينقصكم
 أثغمون الله
 أثغمون الله
 بقولكم آمناً



يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًامِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنَّ إِثُمُّ وَلَا تَحَسَّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهَتُمُوهُ وَأُنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيُّ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقَنَكُمْ مِّنِ ذَكَرُ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُو أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أَللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ١ ﴿ فَا لَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُللَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُم مِّنَ أَعُمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّندِفُونَ شِ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ نَكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ شَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ شَ



- حَبْلِ الْوْرِيدِ
   عِرْقِ كُبِيرٍ
   في الْغُنْقِ
- يَتَلَقُّى المُتَلَقِّيَانِ
   يُثْبَتْ ويكُنُبُ
  - قَعِيدٌ
  - مُلُكٌ قَاعِدٌ
- ■رقِيبٌ حَافظٌ لأغْمَالِهِ
  - عُتِيدٌ
- مُعَدُّ خَاصِرٌ • سَكُرَةُ المَوْت
- سكرة الموت شدُّلُهُ وغَمْرُ لُهُ
  - سيدله وعمر. ■ تحيد
- تَنْفِر وتَهْرُبُ
- غِطَاءَكَ • غِطَاءَكَ
- حجاب عملتك ■ حُديد نافِذٌ فَوتِّي



- غنيدٍ شديدِ العنادِ والمجافاةِ لِلْحَقَّ
- ∎ مُريبِ شاكً فِي دينِهِ
- مَا أَطْغَيْتُهُ
- ما قهرُ تُه على الطغيان والغواية
- أَزْلِفَتِ الجُنَّةَ
   قُرِّبَتُ وَأَدْنِيتُ
  - = أوَّابِ
- رَجُّاعً إلى اللهِ
  - بِقَلْبِ مُنِيبِ
     مُفْبِلِ على
     طاعة الله

وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ فَفُسُهُ وَنَحَنُ أَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ١ الله مَّايَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقِّ ذَٰ لِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ إِنَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنَّ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَايِقٌ وَشَهِيدٌ إِنَّ لَقَ لَّهُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ إِنَّ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَيَّ عَيِدٌ إِنَّ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ مَنَا عِلْلُخَيْرِمُعْ تَدِمُّرِبِ ﴿ فَكُا ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ فَالَ قَرِينُهُ وَالْكَرِينُ الْمَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ إِنْ قَالَ لَا تَخَنْصِمُواْ لَدَى وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُرُ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ فَإِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ شَيَّ هَندَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الْ اللَّهُ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ الرُّبُّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَيْكَا لَهُمْ مَّا يَشَآءُ وِنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ فَكَا



- أات الخبك الطرق الَّتِي تُسِيرُ فيها الكواكب
  - يُؤْفَكُ عَنْهُ يصرف عنه
- قُتِلَ الْخَـرَ اصُونَ لُعِنَ الكَلَّـاأَبُونَ
  - غمرة
  - جهالة غامرة
  - ساھُونَ غافلون عما أمِروا به
- أَيَّانَ يومُ الدِّينِ متى يومُ الجزّاء
  - يُفتئون يُحْرَقُونَ ويعذبون
  - يهجعون ينامون
- المخروم الذي خرم الصدقة لِتُعَفُّفِه عن السؤال
- ضيف إبراهيم أضيافه من الملائكة
- فَوَاغُ ذَهُبُ فِي خَفْيَةٍ من ضيفه
- فأؤجَسَ منهم أَخَسُّ فِي نُفُسِه
- صرّة صبحة وضجة
- فصكت وجهها لطمته بيدها





 قما خطبكم قماشأنكم الخطير

■ فَتُوَلَّى بِرُكْنِهِ أُعْرِضْ بجنوده عن الإيمان

■ هُوَ مُلِيمٌ
 آتِ بِمَا يُلامُ عَلَيْهِ

الريخ العقيم
 المهلكة لهم ،

القاطعة لنسلهم

كالرَّمِيم
 كالْهَشيم المُعَتَّب

■ فَعَتَوْا

فاستنكبروا

■ الصَّاعِقَةُ

الصبحةُ الشديدةُ. أو نارٌ من السّماء

بَنْيُنَاهَا بأَيْدٍ

■ إنَّا لَمُوسِعُونَ أَفَادِرُونَ

■ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
 المُستُوونَ

المُصْلِحُونُ لَهَا

■ زۇجىن

صِنْفَيْنِ وَ نَوْعَيْن مُخْتَلِفَيْنِ

■ فَهْرُوا إِلَى اللهِ
 فَاهْرُبُوا مِنْ

عِقَابِهِ إلى ثوابِهِ

تفخيم الراء
 شقية

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلغظ

) مد ٦ صرفات لزوماً ﴿ مدًّا او ١٤ و ٢جوازاً مدّواجب ٤ او ٥ حرفات ﴿ مدّ حسرفنسان

﴿ قَالَ فَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ مُّكِرِمِن ﴿ مَن اللَّهُ مِن اللَّمُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَعِن اللَّهُ وَعِن اللَّهُ وَعِن اللَّهُ وَعَن اللَّهُ وَعِن اللَّهُ وَعَن اللَّهُ وَعَن اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللِّلِلْمُ الللِل

فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْمَرِ وَهُو مُلِمُ أَنِي وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ

ٱلْعَقِيمَ ﴿ لَكُ مَا لَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِهِ ﴿ لَهُ الْعَامِ

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُ مُ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّيْ فَعَتَوَاْعَنْ أَمْرِرَ بِهِمْ

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِنَى فَهَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ

وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا

فَسِقِينَ إِنَّ وَأَلَّكُمَاءَ بَنَيْنَكُهَا بِأَيْدِو إِنَّالَمُوسِعُونَ الْإِنَّا وَأَلْأَرْضَ

فَرَشَنَهَا فَنِعُمَ ٱلْمَلْهِدُونَ ﴿ وَ إِنْ الْمِنْ الْمُلْفِئُومِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ ﴿ فَا فَعِرُ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ا

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَرَ إِنِّي لَكُمُ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

= ذُنُوباً

نَصِيباً مِنَ الْعَذَاب

■ فَوَيْلُ هَلَاكُ أَو حَسْر

■ الطُّور

الجبل الَّذِي كَلُّمَ اللهُ عليهِ مُوسَّى

 کتاب مَسْطور مكتوب على وجه الانتظام

■ زُقَ

مَا يُكْتُبُ فِيهِ

■ مئشُور مبسوط غير مُخْتُوم عَلَيْهِ

 البخر المشجور الموقد نارأ

يوم القيامة

■ تَــمُورُ السَّماءُ تَضْطُر بُ

وَتَدُورُ كَالرَّحَى ■ فَوَيْلُ

ملاك .

أو خسْرَةٌ

■ خوص اڻٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ

🛚 يُدَعُونَ

الأباطيل

يُدْفَعُونَ بِعُنْف وشدّة





بِسَ لِيَّةُ إِلَّهُ التَّمْرِ أَلْتَ

وَٱلطُّورِ إِنَّ وَكِنَبِ مَّسُطُورِ إِنَّ فِي رَقِّ مَّنشُورِ إِنَّ وَٱلْبَيْتِ

ٱلْمَعَمُورِ ﴿ فَإِلَّا هَأُ لِللَّهُ فَالْمَرُفُوعِ ﴿ وَالْبَحْرِ ٱلْمُسَجُورِ ﴿ إِنَّا إِنَّا

عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعٌ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَامُ عُذَابَ رَيِّكَ لَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَامُ

مَوْرًا إِنَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا إِنَّ فَوَيْلٌ يَوْمَبٍذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَا إِنَّ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿

■ اصْلَوْهَا ادْنُحُلُوهَا . أُو

ادْخُلُوهَا . او قُاسُوا حَرَّهَا • فَاكِهِينَ

مُتَلَّذُونِيَ بِاعِمِينَ

 سُرُّرِ مَصْفُوفَة موصول بعضُها .

زُوِّجْنَاهُمُ
 قَرْنَاهُمُ

ا **بخور عين** بنسّاءِ بيضٍ ، حسّانِ الغُيُونِ

> ا مَا أَلَتُنَاهُمُ مَا نَفَصْنَاهُمُ

> > ■ زَهِينٌ مَرْهُونٌ

■ كَأْسَاً خَمْراً أَوْ إِنَاء

فيه خَمْرٌ • لا لَغُهُ فيفا

لا لغو فيها
 لا كلام ساقط
 فيها

الحرن الحرن ۲۵

لا تأثيمٌ
 لا نسبةٌ إلى الإثم
 أو لا ما يوجبه

لُؤلُو مَكْنُونَ
 مَصُون في
 أَصْدَافه

مُشْفِقِينَ

خَائِفِينَ الْعَاقِبَة عَذَابَ السَّمُومِ

الريح الحارَّةِ ( نارِ جهنم )

هُوَ الْبَرُّ
 الْمُحْسِنُ

الغطوف

رَيْبُ الْمَنُونِ
 صُرُوفَ الدَّهْرِ
 المهلِكة

أَفَسِحْرُهَاذَآأَمُ أَنتُو لَا نُبَّصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ شَ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ إِنَّ فَكَكِهِينَ بِمَآءَانَاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَانِهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ الْهَا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَـَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَإِنَّا مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِ مَّصَفُوفَةِ وَزَقَّجْنَا لَهُم جِحُورِعِينِ شَيُّ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَٰهُمْ ذُرِّيَّنُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقَٰنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِينَ شَيْءٍ كُلُّ أُمْرِي مِكَاكُسُبُ رَهِينُ اللَّهِ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَكِكَهَ وَلَحْمِمِّ مَّايَشَّنَهُونَ ١٩٠ يَلْنَزعُونَ فِيهَاكُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِبِهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ١ ١٤ ١ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُؤٌ مَّكَنُونٌ ﴿ إِنَّ وَأَفِّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ إِنَّا كُنَّا فَأَلْفِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ إِنَّا كُنَّا فَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ شَيُّ إِنَّاكُنَّامِن قَبُلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) ﴿ نَفْدَيمِ الرّا

اسد ٦ جركات لزوماً ۞ سد٢ او ١ او ٢ جوازاً
 اسد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ سد حسركتسان

رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا مَحَنُونٍ شَيُّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّكُرُبُّصُ بِهِ عِرَيْبَ

ٱلْمَنُونِ شَيُّ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ شَيَّ

■ قَوْمٌ طَاغُونَ مُتَجَاوِزُونَ الحَدُّ فِي العِنَادِ

> ■ تقُوَّلهٔ اخْتَلْقَه من

تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

■ المُسَيْطِرُونَ
 الأرْبَابُ الْغَالِبُونَ

من مغرم مُثقلُونَ
 من غُرْم مُثعبُونَ
 مغتمُونَ

المكيدونَ
 المخزيُون
 بكيدهم

■ كِسُفاً

قطعةً عظِيمةً • سَخابٌ مَرْكُومٌ

مجموعٌ بَعْضُهُ عَلَى بعض

ليضغڤون ً
 ليفلكون

لا يُغني عَنْهُمُ
 لا يَدْفع عَنْهُمُ

بأغيننا
 في جفظنا
 وچراستينا

 سبئغ بخمد زبّك
 سبخه والخمده

إذبار النُجوم
 وقت غيتها
 بضوء الصباح



## بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحَامِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ إِنَّ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ إِنَّ وَمَايَطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ لِأَعَالَمَهُ مَلَدِيدُٱلْقُونَ فِي ذُومِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ ﴿ وَهُوَبِأَ لَأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَّ لِي ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْأَدُنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَا أَوْحَى ﴿ فَكُانَ قَاكُ مُ اللَّهُ اللّ مَاكَذَبَٱلْفُؤَادُمَارَأَىٰ ﴿ أَفَ الْمُأْوَنَهُ عَلَىٰمَايَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُرَءَاهُ نَزْلَةً أُخۡرَىٰ ﴿ اللَّهُ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنعَهَىٰ ﴿ عَالَا عَالَهُ الْكَأُوكَ ۗ ٥ إِذْيَغَشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغَشَى إِنَّ مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى إِنَّ لَقَدُ رَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ الْمَا أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ إِلَّا لَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى ﴿ يَالِكَ إِذَا فِسُمَةُ ضِيزَىٰ ١ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطُنِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدُكَ آلَيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِّن رّبِّهِمُ ٱلْمُدُكَ آلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُرِمِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِّي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَىٓ شَ

- 🗨 🗷 هُوَى: عَرْبُ وَسَقَطَ
- مَا صَلِّ صَاحِبُكُم
- ما عَدْلَ عن الحقَّ • مَا غَوَى:ما اعتقد
- مَا غُوَى:ما اعتقدَ اعتقاداً باطلاً قَطُّ
- **= ذُو مِرُّةٍ**: خَلُق
- حسن أو آثار بديعةٍ
- قاستُوَى : فاستَقَامَ
- علىصُورَتِهِ الْخِلْفِيَّةِ
  - دُنا: قُرْب
  - قَابَ قَوْسَيْنِ
  - قدْرَ قُوْسَيْنِ ■ أَقْتُمَارُونَهُ
  - أفتُجَادِلُو تَهُ
  - نَوْلَةُ أُخرَى
  - مَرَّة أُخْرَى فِي
  - صورته الخلْقِيَّة
  - سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
  - التي إليها تنتهي علومُ الحلائق
- جَنَّةُ الْمَأْوَى:مُقَامِ
  - أرواح الشهداء
  - يغشى السُدُرة يُغطّبها ويَسْتُرها
  - مَا زَاغُ البَصَرُ
  - ما مَالَ عَمَّا أَمْرِ
- برُؤنِتِهِ • مَا طُغَى:مَاتَجَاوَزَهُ
- أَفَرَأَيْتُمْ : أَخْبِرُونِي
- اللّات والعُزّى ومناة: أَصْنَام

ومناة: اصنام كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

> المنزن المنزن المنزن

قِسْمَةُ ضِيزَى
 جَائِرَة أو عَوْجَاء

الأتُغُنِي
 الاتَدْفَعُ اولا تَنفعُ

ء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)

٦جوازا كنسان

- الْفَوَاحِشَ مَا عَظُمَ قَبْحُهُ من الكبائرِ
- اللَّمْمَ
   صَغَائز الدُّنُوب
- قَلَا تُركُوا
   أنفسكم
   قَلَا تُمْدَحُوهَا
   بحسن الأغمال
  - أكدى
     قطع غطيته بُخلاً
  - لا ئۆر ۋازرة لائخىل ئفس آئىة
    - المُنتَّقِى
       المصير في
       الآجرة
- إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَبِّيكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى شِي وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴿ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدَ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا الْإِنَّ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِدٍ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى شَيَّ وَيِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتْهُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسِّنَى ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهُم إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُورٍ إِذْ أَنشَأَ كُورُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمْ فَلَاثُرَكُو ٓ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ إِنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ إِنَّ وَأَعُطَىٰ قَلِيلًا وَأَكُدَىٰ إِنَّ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ شَ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَّ شَيًّا ٱلَّا نَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَأُخْرَىٰ ا وَأَن لَّيْسَ لِلِّإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى الْآَ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُمَّ يُجِّزَنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ الله وَأَنَّهُ هُوَأَضُحُكَ وَأَبْكَى اللَّهِ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا اللَّهِ

لي السّاج والعِينِ

سُورُةُ الْقِبُ بَرُعُ الْمِنْ الْمِنْ

بِسُ لِيَّةُ الرَّحْرَا الرَّحْرَا الرَّحْرَا الرَّحْرَا

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ فِي وَإِن يَرَوْاءَايَةَ يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ فَي وَكَذَّ بُواْ وَاتَّبَعُوا الْهُوَاء هُمَّ وَكُلُّ الْمُرِمُّسُتَقِرُ فَي وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَبْاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ فِي حِكْمَةُ الْإِنْ فَالْعَدُ فَمَا تُغَنِّ النَّانُذُرُ

إِنَّ فَتُولَّ عَنْهُمُ يُومَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُّكُرٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُّكُرٍ اللَّهِ

انتِهَارٌ وَرَدْعٌ • الثُّذُرُ الأُمُورُ الْمُحَوَّفَةُ

تُدْفَقُ في الرَّجم

أرْضَى ﴿ أَوْ أَفْقَهِ

كُوْكُبُّ مَعْزُوف

كانُوا يَعْبُدُو ئه

قَرَى قُوْم لوط

أسُقُطَها إلى الأرض يعدَ رفْعِهَا

ا فغشّاها

■ آلاء ربك

■ تُتمازى

تَشْكُكُ

أزفت الآزفة
 ذئت الْقِيَامَة
 أنثغ سامدون

لاهُونَ غافِلُونَ

انشق القَمَرُ
 انفلق معجزة

له چين

مُستقرّ

كائِنٌّ وَاقِعٌ ا مُزُّدَجَرٌ

سيخر مستمر

ألبسها وغطاها

أهوى

عاداً الأولى
 قُوْمَ هُودٍ
 الْمُؤْتَفَكَةَ

ا أقنني

ن) 🌑 تلخيم الراء فقة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة إحركتان
 ادغام، ومالا بلفظ

🔵 سد 🏲 حبرکات لڑومیا 🧓 سدًّا او\$او ٦جبواڑا 🔵 مدُّ واجب\$ او ۵حرکات 💮 مدُّ حـــرکٽـــــان

. مُنْكَرٍ فَظيعٍ

- خشعاً أبصاره،
   ذَلِيلَةً خَاضِعَةً
   الأجُدَاثِ: الْقُبُو
- الا جداب القبور العداب العداب العداب
- مُهْطِعينَ: مُسرِ عِيرَ مَادِّي أَعْنَاقِهِمْ
  - يَوْمٌ غسِرٌ
     صَعْتُ شُديدٌ
- ازْ أُجِرَ عَنِ
   تُبليغ رسالته
- مغلوب: مَقْهُورً
- بماء مُنْهَمِونمنصبُ
   بشدَّة وغَزارة
  - فَجُرْنَا الأرض شَفْقُنَاهَا
- قُدِر: قَدَّرْنَاهُ أَزَلا
- الحسر: مسامير
- تُجري بِأَغْيِنِنَا
   بحِفْظِنَا وحراستِنَا
  - تَرْكُناهَا آيَةً
     عِبْرَةً وْعِظْةً
  - مُدِّكِرٍ: مُعْتَبِر مُتَّعِظٍ بِهَا
  - نُدُر: إنْذَارِي
  - ريحاً صَرْصَراً شَديدَةَ البَرْدِ أو الصَّوْت
- يَوْم نَحْسٍ شُؤم إِ
  - مُستمرً
     دَائم نَحْسُهُ
  - п أَنْزِعُ النَّاسَ
- تَقْلَعُهُمْ مِن اماكنهم المُحارِدُ لَخُلِ المُحارِدُ لَخُلِ المُحارِدُ لَخُلِ
  - اصُولُهُ بِلاَروْوسُ • مُنْقَعِرٍ: مُنْقَلعٍ
- منقعرٍ: منقلعٍ مِنْ قَعْرِه ومَغْرِسِه
  - سُعُرِ: جُنُونِ
- كَذَّابِ أَشِرُ بَطرُ مُتَكبر

خُشَّعًا أَبِصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرُ فَيَ

مُّ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ اللَّهِ مَا كَذَّبَتَ

قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجِّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ١

رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِر ﴿ فَانْحَنَّا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ

الله وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَأَلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى آمْرِقَدُ قَدُرَ شَيْ

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحِ وَدُسُرِ إِنَّ تَجَرِي بِأَعَيْنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ

كُفِرَ ١

عَذَابِ وَنُذُرِ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ

الله كُذَّبَتَ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَثُنْدُرِ الله إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ شُّسْتَمِرِ إِنَّ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

نَغُلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ

لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ فِي كُذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ فِي فَقَالُواْأَبَسُرًا

مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ الْفَيَ أَوْلَقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوَكُذَّا بُ أَشِرٌ فِي سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبُهُمْ وَٱصْطَبِر ١

صد ۲ حركات لزوما و مداً اولانو ٢ جوازا
 مدا واجب ٤ او ٥ حركات و مدا حسركنسان

فِتْنَةً لهم الْمُتِحَاناً والْبِتلاء لَهُمْ

اصطبر : آصبر عَلَى أَذَاهُم

ا قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ مقسوم بينهم وتين النَّاقة كل شرب: كل تَصِيبِ مِنَ المّاء • محتضر الحضر صَاحِبُهُ فِي نَوْيَتِهِ فَتَعَاطَى فَتَنَاوُ لَ السَّيْفُ كَهُشِيم : كالبابس المُتَفَتِّبُ مِنْ شجر الحظيرة ■المحتَظِر: صانع الحظيرة (الزريبة) لمواشيه من هذا الشجر ■خاصباً: ريحاً ترميهم بالحصباء ■ نجَّيْنَاهُمْ بسَحَر عنذانصذاع الفجر أنَّذَرَهُم بَطُشْتَنَا أنحذتنا الشكديدة بالعذاب فَتَمَارُوْا بِالنُّذُرِ فكأبوا بها متشاكين ■ راؤدُوهُ عَنْ ■ فَطَمَسْنَا أَغُيْنَهُمْ أولَّ النَّهَارِ في الزُّبُر: فِي الكُتُب السَّمَاويَّةِ ■ نحن جميع جماعة ، مجتمع مُمْتَنِعٌ ، لَا نُعْلَبُ الساعة أدهي أعظم داهية أَمَرُ : أَشَدُ مَوَارَةً ا سُعُر: جُنُونِ

■ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

مُقَدِّراً مُحْكَمَا

بتَقدِير سَابق أَوْ

وَنَبِّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرَبِ مُّعَنَضَرُّ فِيَّ فَنَادَوْ اصَاحِبَهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ آنَ فَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ آنَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْخَظِرِ الْآَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرُءَانَ لِاذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ شَيًّا كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ شِيًّا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بُحِّيِّنَهُم بِسَحَرِ ﴿ يَكُولُو اللَّهُ مِنْ عِندِنَا كُذَٰ لِكَ نَجۡزِى مَن شَكَرَ ﴿ فَيَ ۗ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُرِ شَيُّ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسَتَقِرٌّ ۖ آلَ فَذُوقُواْعَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرٍ ا وَلَقَدُ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ إِنَّ كُذَّ بُواْ بِعَايِدِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّا مُ أَخَذَعَ إِيزِ مُّفَّنَدِرٍ لِنَكُا أَكُفَّا رُكُرْخَيْرٌ مِنْ أُوْلَبِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّبْرِ اللَّهِ الْمُرْيَقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّننَصِرٌ ﴿ فَا سَيْهُ رَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُر اللَّهُ عَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَهَى وَأَمَرُّ إِنَّ ٱلْمُجَرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُولُ مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ إِنَّ



هِي ۵ کن ۵ أشياعَكُم أَمْنَالَكُ فِي الكُفْرِ

■ إلا واحدة كلمةٌ واحدة ،

■ مُسْتَطَرِّ مَــُـطُورٌ مَكْتُوبٌ

نهر: أنْهَار

 مُقْعَدِ صِدُق مكان مرضيًى

 بخسبان يجريان بحساب مُقَدَّر مُعْلُوم

> النَّجْمُ: النَّبَاتُ لاساق له

 يُسْجُدُانِ : يَنْقَادَا لله فِيمَا خُلِقًا لَهُ



ولا تَطْغُوا لا تُتَجَاوَزُوا الحَوَّ

**■ بالْقِسُطِ** : بِالعَدْلِ

■ لا تُخسرُوا الميزَانَ

لا تُنْقِصُوا الْمَوْزُون

■ ذاتُ الأكمام أوعية الطلع

■ ذُو الْعَصُّف القِشْر أو النَّبْن

 الرَّيْخانُ: النَّباتُ الطّيبُ الرَّائِحَةِ

■آلاء ربُّكمَا

■ تُكَذِّبَانِ: تَكْفُرَان أيها الثقلان

 صُلْصَال : طِين يابس غير مطبوخ

**■**مَارِجٍ : لَمَبِ صَافٍ لا دُخَانَ

وَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ شِيُّ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١ أَنْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّيْبِ إِنَّ وَكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسَتَظَرُ الْبَيَ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهُرِ إِنَّ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِرٍ ﴿ فِي

سُورَةً السِّحَانَ عِلَى السَّحَانَ السَّحَانِ السَّحَانَ السَّحَانِ السَّحَانَ السَّحَانَ السَّحَانَ السَّحَانَ السَّحَانَ السَّحَانِ السَّحَانَ السَّحَانِ السَّحَا

بِسُ اللهِ الرَّمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَّمْ الرَمْ الرّمْ المُعْلَمْ الرّمْ المُعْلَمْ المُعْلَمْ المُعْلَمْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ الْمُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْ ٱلرَّحْمَٰنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ۞

عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ إِنَّ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿ وَٱلنَّجُمُ

وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ شَيُّ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ

إِنَّ أَلَّا تَطْغَوًّا فِي ٱلْمِيزَانِ إِنَّ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ

وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ شِ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ شِ

ِفِهَافَكِكُهَ أُوَالنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ إِنَّ وَٱلْحَبُّ ذُوالْعَصِّفِ وَٱلرَّيۡحَانُ شَهُا فَيَا أَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ شَهَاخَلَقَ

ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَا لَفَخَّادِ ﴿ فَا وَخَلَقَ ٱلْجَاَّنَّ

مِنمَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ ۞

مَرَجَ الْبَحْرِيْن مجاريهما ا يَلْتَقْيَانَ يتجاور أن ■ بَيْنَهُمَا بَرُّ زَخُ خَاجَزٌ مِنْ قُدْرِتِهِ لا يُنغِيَانِ لا يَطْغَى أخذهما عَلَى الآخر لَهُ الْجَوَار السُّفُنُ الْجَارِيَةُ الْمُنْشَآتُ المرُّ فَو عَاتُ كالأغلام الشاهقة أو القُصُور ذو الجلال الاستغناء المطلق الإكرام الْفَضلِ التَّامُّ

سَنَفُرُغُ لَكُمُ

لمحاستكم

أيها التقلان

تَخْرُجُوا هَرَبا من قضائي

بقُوَّةٍ وقَهْرٍ ،

لَهَتُ لا دُخانً

صُفْر مُذَابٌ فكانت وردة كالورْدَةِ في

الحمرة كالدهان كَدهْنِ الرِّيْتِ

في الذُّوِّ بَانِ

رَبُّ ٱلْمَشَّرِقَيَّنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيِّنِ الْإِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الْ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ إِنْ يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ إِنْ فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرِّجَاثُ ﴿ إِنَّ هَبَاً يَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىٰم ا فَيِأَيَّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ فَيَ وَيَبِّعَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ شَيُّ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ا اللَّهُ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِرِهُوَ فِي شَأْنِ إِنْ فَإِلَّا يَتَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ إِنْ الْبَيْ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيَّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ فَا فَيَأْيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ شَيُّ يَهُعْشَرَا لِجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَانَفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَانِ ﴿ فَا عَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ ثُنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ الْآَيِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَأَلَّهِ هَانِ اللَّهُ فَبِأَيِّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُسْتَكُمُ عَن ذَلْبِهِ ع إِنْسُ وَلَاجَانٌ الْآ فَيَا فَيِأْيِ ءَالَآء رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الْ

■ بِسِيم**َاهُمُ** بِسَوَّادِ الوجُوهِ ، وزُرْقَةِ العيونِ

> ■ فَيُؤْخِذُ بالنُّواصِي بشغر مُقدَّم

بشعر مقد. الرُّؤوسِ

■ حَمِيم آڼ
 مَاء حَازً ثناهَی
 خُرُهُ

ذَوَاتاً أُفْنَانٍ
 أُغُصان

أَوْ أَنْوَاعَ

من الثَّمَار ■ زَوْجَانِ

رر . صِنْفَادِ :

> معروف وغریب

إستُثِرَقِ
 غليظِ الدَّيناج

جنى الجَنْتَيْنِ
 مَا يُخْنَى مِنْ

ثمارهما

■ دَادِ

قريب منّ المتناول

قاصرات
 الطَّرْف

قَصَرُّنَ

أَبْصَارَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ

لم يَطْمِثْهُنَّ
 لم يَفْتَضَّهُنَّ قبلَ

أُزْوَاجِهِنَّ.

مُدهامتانِ
 شدیدتا الخُضرَةِ

نَضًا حَتَانِ
 فوَّارئانِ بالماءِ
 لا تُنْفَطعَان

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمَّ فَيُؤْخَذُ بِأَلنَّوْصِي وَٱلْأَقَدَامِ ﴿ فَا فَيَأْيِّ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ هَا لَهُ هَذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّ فَيَأَيِّ ءَا لَآءٍ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَنَّنَانِ ﴿ فَإِلَى عَالَآ وَبِيْكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ هِ إِنْ فَهِ أَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ فِي مِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ شِنْ فَيِأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ شَيْ فِيهِمَامِنكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ إِنْ فَهِأَيَّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنْ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسۡتَبۡرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلۡجَنَّـٰئَيۡنِ دَانٍ ﴿ فَيَ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّيكُمَا تُكَذِّبانِ ﴿ فَهِ فَي فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَ لَهُمْ وَلَاجَآنٌ الْإِنْ فَهِا يَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْأَنَّ كَأَنَّهُ ثُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١ فَيُ فَيِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١ هَلَ حَلَجَزَاءُ ٱلۡإِحۡسَنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَنُ لَ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ إِنَّ فَبِأَيِّءَا لَآءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ إِنَّ مُدْهَا مَّتَانِ ﴿ فَيَا عَيْءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فِي مِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَيَا عَيْءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ﴿ عَلَى الْمَ

ا حورٌ:نِسَاءٌ بيضٌ ا مقصوراتُ في الخيام مُخَدِّراتُ في البُيُوتِ

رَفْرَفِ : وَسَائِدَ
 أَوْ فَرْش مُرْتَفِعَةٍ

عَبْقَرِئِي: بُسْطٍ
 ذَاتِ خَمل رقيق

ئبازلا
 ئغالى أو كثر
 غيره وإحسانه

دِي الجلالِ
 الإستغناء المُطْلَقِ

■ الإكرام الفَضْلِ النّامُ

وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ
 قَامَتِ الْقِيَامَةُ

كَاذِبَةٌ
 نَفْسٌ كاذبةٌ في
 الإخبار بوقوعها



 أجّت الأرضُ زُلْزلَتْ

أُستَّتِ الجبالُ
 أُنتَتُ .

هَبَاءُ مُنْبَظًا: غباراً
 مُنْقَشِراً
 مُنْقَشِراً

كُنتُمْ أَزْوَاجاً أَمْ أَافاً

فأصحاب الميمنة

ناحيةِ اليَّمينِ • أصحابُ المشْأُمَةِ

ناحيةِ الشَّمالِ تُلَّةُ: أُمَّةٌ كَثِيرَةُ مِنَ النَّاسِ

سُرُر مَوْضُونَةِ
 مُنسُوجَةٍ بِالذَّهَبِ
 بإحكام

بِسَ لِللهِ الرَّخَرُ الرَّحَيَدِ الْوَاقِعَةُ الْكَافِرَةُ الْآَفِعَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

إخفاء، وبواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

🌔 🌔 إخفاء، ومواة التقام، ومالا و مد ٦ حسركات لزومنا (٥) مد٦ او ١١ و ٦ جسوازاً
 و اجب ٤ او ٥ حركات (٥) مد حسركنسان

■ وِلُدَانٌ مُحَلِّدُونَ لا يَتَحَوَّلُونَ عن هيْفةِ الوِلْدَانِ

■ بأكواب أقداح, لا عُرا لهًا

■ أباريق: أواد لها حراطيم

**■ كأس**:قدّح فيوخمُ

◄ مِنْ مَعِينِ : خَمْرٍ
 جَارِيَةِ من العُيُونِ

لا يُصدَّعُونَ عَنْهَا
 لَا يُصِيبُهُمُ
 صُدَاعٌ بشُرْبهَا

لَا يُنزِفُونَ

لاتذهب عقولهم به

خورٌ عِينٌ: نِسَاءٌ
 بيضٌ واسعاتُ
 الأغين حسّائها

■ اللؤلؤ المَكْثُونِ
 المصون في أصدافي

■ لَغُواً: كَلَاماً لَا خَيْرُ فِيه

لا تأثيماً

لَا نِسْبَةً إِلَى الْإِثْمِ أُو لَا مَا يُوجِبُه

■ سِدْرٍ : شُجَرِ النَّبْقِ ■ مُخضُودٍ

■ محضود مَقْطُوع ِ شَوْكُه

■ طَلْح : شَجر المؤز
 ■ مُنْضُودٍ

أَضُّدُ بالحَمْلِ من أَسْفَلِهِ إِلَى أُعْلَاه

ماءِ مَسْكُوبِ
 مَصْبُوبِ يَجْرِي
 مِنْ غَيْرِ أَخَادِيدَ

■ عُرُباً: مُتَحبِّباًتِ إِلَّا أَنْ مَاهِ مِنَّاتٍ

إلى أزْ وَاجِهِنَّ • أَنْ اللَّهِ مُنْ تَمِيادَ

أثراباً: مُسْتوياتٍ.
 في السن والحُسْنِ

سَمُوم: ريح شديدة الحرارة
 مَاء بالغ

غايةً الْحَرَارَةِ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ الله الله الله المُعْمَا وَلَا يُنزِفُونَ الله الله وَالله عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ الله وَالله وَلّه وَالله وَاله إِنَّ وَلَحْمِ طَيْرِمِمَّا يَشْتَهُونَ إِنَّ وَحُورٌ عِينٌ إِنَّ كَأَمْتُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ إِنَّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْ لَالْسَمَعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهَا وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَي سِدُرِمَّغُضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظُلِّ مَّدُودٍ إِنَّ وَمَاءِ مَّسَكُوبِ إِنَّ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ إِنَّ لَّامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ إِنَّ وَفُرُشِ مَّرُفُوعَةٍ لِنَ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ الْ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتُرَابًا ﴿ لَا صَحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ الْإِنَّا وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْعَكُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَكُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ إِنَّ وَظِلِّ مِّن يَحَمُومِ لِثَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ فِي وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدًا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَنْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوَءَابَآ وُنَاٱلْأُوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَهُ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ فَاللَّهُ مِ أَن

الورة الواقع براء

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لَّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ اللَّي لَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ ١ فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَهُ فَشَارِبُونَ شُرُبَ ٱلْمِيمِ ﴿ هَٰ هَٰذَانُزُلُمُ مُ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ فَيَ نَحَنُ خَلَقَٰنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمَنُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلْخَالِقُونَ ﴿ فَا نَحَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ اللَّهِ الْم عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ١ عَلِمْتُكُو ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ شِيَّا أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ الله المُنتُم تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْنَسَآ وُلَجَعَلْنَهُ حُطَنْمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ شِنَّاإِنَّا لَمُغْرَمُونَ شِنَّا بَلَنَعُنُ مُغُرُومُونَ إِنَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ إِنَّ عَأَنْتُمْ أَنْزُلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ إِنَّ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُوَلَا تَشَكُّرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَأْنَتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِءُونَ شَيْ نَحَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُودِنَ

الحرب الحرب الحرب الحرب

عُصَاة متبعين أهواء أنفسهم

الذُّنْبِ العَظِيم

شُرْبُ الْهيم

الإبل العِطَاش

التِي لَا تَرُوَى • هَذَا نُزُلُهُمْ: مَاأُعِدُ لَهُمْ مِنَ الجَزَاءِ

ا أَفَرَأَيْتُم: أَخْبِرُونِي ا مَا تُمْنُونَ : المَاءَ

> الَّذِي تَقْدِفُونَهُ فِي الأَرْخَامِ **بمسبوقين**

بِمَغْلُوبِينَ • مَا تَخُرُثُونَ البَذُرُ الذي

تُلْقُونَهُ فِي الأَرْضِ ا **تَزُرَعُونَه**: تُنْبِتُونه

هَشِيماً مُتَكَسِّراً تَـفُكُّهُونَ:تَعَجُّبُون

مِنْسُوءَ حَالِيُومُصِيرِهِ [لَّا لَمُغُرِّمُونَ مُهْلَكُونَ بِهلاكِ

**مَحُرُومُونَ** مَمْنُوعُونَ الرِّزُقَ

المؤنِّ: السُّخُبِّ
 جَعْلْنَاهُ أَجَاجاً
 ملْحاً زُعَاقاً

النّارَ التي تُورُونَ
 تَقْدَحُونَ الزِّنَادَ

لاستخراجها

مَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ
 المسافرينَ أو
 المحتاجينَ إليها
 بمَواقع النُّجُوم

مغاربها أو منازلها

نفخید الراء
 فلفلة

إخفاء, ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام, ومالا بلفظ



﴿ فَسَبِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَالْاَ أُفِّسِمُ

بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ الْآ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لُّوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ الْآ

) سد ٦ حـركات لزوساً 🤴 سد٦ سد واجب ٤ او ٥ حركات 🚳 سد .

- لَقُرُآنٌ كُريمٌ جُمُّ المنافِعَ
- كِتابِ مَكْنُونِ مصون
- أنتئم مُدَهِنُونَ مُتَهَاوِئُونَ به أو مُكذبون
- تجعَلُونَ رِزْقَكُمْ شكركم
  - ■غَيْرَ مَدِينِين غَيْرَ مَوْ بُوبِينَ مقهورين
- فَرَوْحٌ وَرَيْحَان واستتراخة
  - فَنُزُلَ
- فلهُ قِرِي وضيافة
  - حَرَ ارَة شَديدة في القَبْر
  - تَصُلِيَةً جُحِيم إدْخَالَ فيها في الأخرةِ
    - سَبَّحَ للَّهِ
- نَزَّةَ اللَّهَ وَمَجَّدَهُ
  - الغزيزُ القوئي الغّالِبُ
    - الأول
  - السَّابِقُ عَلَى
  - المَوْجُودَاتِ
- البّاقِي بَعْدَ فَنَائِهَا ■ الظّاهرُ
  - بو جُودهِ
  - ومصنوعاته وتدبيره
    - الباطنُ
  - بكُنْهِ ذَاتِهِ



المُورَةُ الْمِائِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ال

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ لَهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَ

هُوَٱلْأُوَّالُواَ لَا خِرُواَ لِظُّ هِرُواَلْظُ هِرُواَلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ يُدْخِلُهُ

 الحسنى ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

إِنَّ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ

ٱلصُّدُورِ شَيُّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّاجَعَلَكُمُ

مُّسْتَخْلَفِينَ فِيجِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَنوا

وَمَالَكُمْ لَانُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدُّعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدُّ

ٱخَذَمِيتُ قَكُمُ إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبَدِهِ =

ءَايَنتِ بِيّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْر

لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ

وَقَكْلُ أَوْلَيْهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَكْ تَلُواْ

وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ١ إِنَّ مَّن ذَا

ٱلَّذِي يُقَرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُريمٌ ١



يُولِجُ اللَّيْلَ

الْمَثُوبَةَ الحِسنَى قرضاً حَسَناً مُحْتَسِياً بهِ ، طَيَّبَةً بِهِ نَفْسُهُ

■ انْـُظُرُونا انْتَظِرُونَا

نَقْتَبِسُ
 نُصِبُ وَنَأْخُذُ

■ بِسُورٍ خَاجِز

قَتَتُمُ أَنْ فُسَكُمُ
 أَهْلَكُتُمُوهَا

بالنَّفَاقِ

تُربِّصْتُمْ
 التَظَرُّ ثُم
 للمؤمنينَ
 النوائبَ

غَرُّ ثُكُمُ الأَمَانِيُ
 خَدَعْتُكُمُ

الأتباطِيلُ • الغَـرُورُ الشَّـرُطَانُ ،

الشَّيْطان ، وكلُّ خَادِعٍ



- هِن مَوْلاكُمْ
   النارُ أُولَى بِكُمْ.
   أو ناصِرُكُمْ
  - أَلَمْ يَأْنِ
     أَلَمْ يَجِيء
     الوقت ...
- أنَّ تخشغ
   تخضع وثرقً
   وثلينَ
  - الأمَدُ
     الأجَلُ
     أؤ الزَّمَانُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيمٍ مَ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَكْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسُ مِننُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِكَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسَكُمُ وَتَربَّصُتُمُ وَارْتَبُتُمُ وَعَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذَيَّةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَكَكُمُ ٱلنَّارَهِي مَوْلَكُمْ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ ﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَخَشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابُ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُو بَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ شَ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا ٰقَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شِنْ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقُرُضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُّكُرِيمٌ ١

تكَاثر مبالعدد مبالعدد
 والعدد

أغجَب الكُفَّارَ
 الزُّرَّاعَ

نهیخ

يَمْضي إلى أقصَى غَايَتِه

يكون خطاماً

هَشِيماً مُتَكَسَّراً • نِبُوأها

> نَخْلُقَهَا • لكَيْلَا تَأْسَوُا

لِكُنْلا تُخْزَنُوا • مُخْتَال فَحْهُ

مُختَالٍ فَخُورٍ
 مُتكَبِّرٍ مُبَاهِ بما
 أُوتِيَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۚ وَٱلسُّمَكَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأَلْدِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاينِينَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهِ الْمُوَا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمُوُّورِينَةُ وَتَفَاخُرُّ بِيَنْكُمُّ وَتَكَاثُرُّ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَا لِكُمْ لَكُمْ لَا غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرَاهُ مُصَفَرًّا شُرَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغُفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَىٰ أَ ٱلدُّنَيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ شَيْ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرُضِ وَلَافِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَاب مِّن قَبِّلِ أَن نَّبُرُأُهُ لِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ لِكَيْلُا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَلَحُكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغَتَالِ فَخُورٍ شَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ شَ

الميزَان العَدْل
 العَدْل

وَأَنْزَلْنَا الحَدِيدَ
 خَلَقْنَاهُ

أَوْ هَيَّأْنَاهُ لكُمْ • بَأْسٌ شَدِيدٌ

قُوَّةٌ . شَدِيدَةٌ **=** قَفَيْنا أَنْنَعْنَا

رَأْفَةُ وَرَحْمَةُ
 لِيناً وشفقة

رَهْبَانِيَّةً
 مُبَالَغَةً فِي التَّعَبُّد
 وَ التَّقَشُّفِ

مَا كَتُبْنَاهَا
 مَا فَرضْنَاهَا

يُؤتِكُمْ كِفْلَيْنِ
 تَصِيبَيْن

لِئلًا يَعْلَم
 لأنْ يَعْلَم
 و « لا » مَزيدَة

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا إِلَّهِ يَنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَابَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِينٌ ﴿ فَهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَابِّ فَمِنَّهُم مُّهَٰتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ شَيْ ثُمٌّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَ رهِم بِرُسُلِنَاوَقَفَّيْنَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمَ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنُبْنُهَا عَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقُّ رِعَايَتِهَ أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمُ أَجُرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ شَي يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِنُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أُهُلُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّايَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءِمِّن فَضَٰلِٱللَّهِ وَأَنَّا ٱلْفَصَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ١

## المُؤْرُونُوالْمِحِينَ الْحُمْنِ الْمُؤْمِدُ الْمُحْمَالِ الْمُعْنِينِ الْمُحْمَالِ الْمُحْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُحْمَالِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمَالِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِلِي الْمُحْمِيلِ الْمُحْمَالِ الْمُحْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُحْمِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعِمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمِعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْم

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلْآَيِ تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُظَلُّهِرُونَ

مِنكُم مِّن نِسَابِهِم مَّاهُ ﴾ أُمَّهَ تِهِمُّ إِنْ أُمَّهَ تُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي

وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُولُّ عَفُولٌ فِي وَالَّذِينَ يُظُنِهِرُونَ مِن نِسَاِّجٍمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِأَن يَتَمَاسًا ذَالِكُمُ تُوعَظُونَ

بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَهُ فَمَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّرُيسَ تَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ

مِسْكِينَا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيِّنَاتُ وَلِلْكُفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِ إِنُّ إِنَّ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِّعُهُم وبِمَا

عَمِلُوٓ أَخْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ عَمِلُو اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّا

ثجادِلُك
 ثحاوِرُك
 وثراجعُك

تحاؤزگما
 مُراجَعَتَكُما

يُظَاهِرُونَ
 يُحرِّمُونَ

القُولُ

يحرمون نساءَهُم تحريمَ أُمَّهَاتِهِمْ

■ مُنْكَراً مِنَ

القُوْلِ لا يُغْرَفُ فِ

الشّرع

■ زُوراً كَذِباً مُنْحَرِفاً

عد الحقّ عن الحقّ

يتماساً

يستمتعا

بالْوِقَاعِ ، أَوْ دَوَاعِيهِ

■ يُخاذُونُ ...

أيعادون

ۇلىشناقُون .... ■كىئتوا

■ كَبْتُوا أَذِلُوا وَأَهْلِكُوا

= أخصاهُ اللهُ

أخاط به عِلْماً

- نجوى ثلاثة
   ئناجيهم
   ؤمساريهم
- لَوْلَا يُعَذَّبُنا
   هَلَا يُعَذَّبُنا
- حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ
   كَافيهمْ جهنَّمُ
   عذاباً
- يَصْلُونَهَا يَدُخُلُونَهَا أَوْ
- يُقَاسُونَ خَرَّهَا لِيُحُزُّنَ ثُنِّ
  - لِيُوقِعَ فِي الَّهُمُّ الشَّديدِ
  - تنفسُخوا في المجالِس تُوسِعُوا فِيهَا ولا تَضامُوا
- انْشُزُوا انْهَضُوا لِلتَّوْسِعَة لإخوانِكم

أَلُمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بَّوَىٰ تَكْثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُو سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدۡنَى مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّاهُو مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواۡ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ فِأَلْإِثْمِ وَأَلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُ وكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصُلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَالْعُلْوَانِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنْجَوُاْ بِٱلْبِرِّوَالنَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ إِنَّهَ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّابِإِذَٰنِٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُـرُواْ فَأَنشُـرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنٍّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١

أأشفقتُمُ
 أجفتُم الفقر

تَوَلُوا قَوْماً
 اتَّخَذُوهُم أُولِيَاء

غضب الله عليهم
 هم اليهود



• جُنَّةً

وِقَايَةَ لأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

لَنْ ثُغْنِي
 لن تَدْفغ

■ اسْتَحْوَذَ

اسْتُؤلَى وغَلَبْ • الأذَلَينَ

الادلين الزَّائِدِينَ فِي الذَّلَةِ وَالْهُوَانِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَإِذَا نَحَيَّتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوكُمُ صَدَقَةَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ءَأَشَفَقُنْمُ أَن يُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوكَكُرُ صَدَقَتِ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ شِي ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آلِنَّهُ مُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنَّ ٱتَّخَذُو ٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ وَأَعَنسِبِلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَنَ تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوكُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَيَّا يُوْمَ يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحُلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسَلْهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِينٌ ﴿

لَا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلُوْكَ انْوَاءَ ابِاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخْوَانَهُ مِ أَوْعَشِيرَةُ مُ أُوْلَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدِّخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنَّهُ لُرُخُ لِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَئِمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

# سِيونَ لَوْ الْجِبْدِيْرَعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرَعُ الْجِبْدِيْرَعُ الْجِبْدِيْرَعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرَعُ الْجِبْدِيْرَعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرَعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرِعُ الْجِبْدِيْرِعِ الْجَنْدِيْرِعِ الْجَنْدُونِ الْجَنْدُونِ الْجَنْدُونِ الْجَنْدُ الْجِنْدِيْرِعُ الْجَنْدُونِ الْجَنْدُونِ الْجَنْدُ الْجَنْدُ الْجَنْدُونِ الْجَنْدُ الْجَنْدُونُ الْجَنْدُ الْجِنْدُ الْجَنْدُ الْجَنْدُ الْجَنْدُ الْجَنْدُ الْعِلْمُ الْعِيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ا

بِسَ اللَّهِ الرَّحْرِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ هُوَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشَرُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بِيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَلِ إِنَ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّ بَهُمۡ فِي ٱلدُّنْيَآ وَلَهُمۡ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُٱلنَّارِ ﴿

 الله ... نُزُّهَهُ وَمُجَّدُهُ..

 لِأُولَ الْحَشْر عند أولِ إجْلاء عن الجزيرة

> لَمْ يَحْتَسِبُوا لَمْ يَظِنُوا

■ قَدْف ألقى وأثزل

إنزالأ شديدا = الحالاء

الخروج أو الإخراجَ من الدّيار

■ شاقُوا غادُّوْا وَغَضَوْا نَخُلُةٍ . أُو نُخُلُةٍ كريمة عَا أَفَاءَ اللهُ ما زَدَّ وما أُعَّادَ فما أو جَفْتُم عليه فما أُجْرَيْتُمْ عَلَى تحصيله ■ رکاب مَّا يُرْكُبُ مِنَّ الإبل ■ دُولَةً مُتَدَاوُ لاَ فِي الأيدي ■ تُبَوُّءوا الدَّارَ تَوَطَّنُوا المَّدِينَةَ ■ حَاجَةً حزازة وخسدأ خصاصة فَقُرُّ وَاحْتِيًاجٌ ■ مَنْ يُوقَ مَن يُجنّب وَيُكُفَ ■ شُحُّ نَفُسهِ

بُخُلَهَا مَعَ

الجرص

ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَتُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ شِ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَاب وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْ كِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّيْ وَٱلْيَتَ مَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَايكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ الْكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهُ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُو أَوَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأُمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥٓ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وِ ٱلدَّارَوَالَّإِيمَانَ مِن قَبِّلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَأُولَةٍ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

الخيرت الخيرت

■ غِلاً

حقداً وَبُغْضاً

بأسهم بَيْنَهُمْ
 قِتَالُهُمْ فيما بَيْنَهُ

قُلُوبُهُمْ شَتَّى
 مُتَفَرَّقَةٌ لِتَعَادِيهِمْ

وَبَالَ أَمْرِهِمْ
 سُوءٌ عاقِبَةِ
 كُفرِهم



■ ځاښعاً دليلا خاضعاً

■ مُتصندّعاً مُنشُقَّقاً

= الملك

المالِكُ لكُلِّ شَيْء

■ الفُدُوسُ البليغُ في النزاهة

البليع في النزاه غن النَّفَايُص • السُّلامُ

ذُو السُّلامَةِ من كلَّ عَيْب

■ المؤمِنُ المُصندَقُ لِرُسْلِه بالْمُعْجزاتِ

> ■ المُهَيِّمِنُ الرُّقِيبُ على

كُلُّ شْنِي،

■ الْعَزِيزُ الفّوئي الغالبُ

■ الْجَبَّارُ

القاهر .

أو العظيم

■ المتكبّرُ البليغُ الكبرياء

بيني عمر والعظمة

■ الْبَارِىءُ

المبْدِعُ المخترعُ

■ المُصنور

خالق الصُّورِ على ما يربدُ

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أُنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَوُا ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنْظُرُ نَفَسٌ مَّاقَدَّ مَتَ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمُ أَنفُسَهُمُ أَوْلَيْ كَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَا لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ النَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآ بِرُّونَ ١ أَلَهُ لَوْ أَنزَلْنَاهَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُل لَّرَأَيْتَهُ خَسْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ إِنَّ هُوَٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنَّهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا كُوَّ هُوَٱلرَّحْمَٰنُٱلرَّحِيمُ شَيُّ هُوَٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُعَيِّمِنُ ٱلْمُحَرِّيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ شَ سُورُةُ الْمُبَتِّحْنَيْنَ

## وَللهِ ٱلرِّمْرِ الرَّحِيمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونِ إِلَيْهِم بِأَلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ <u>ۅ</u>ٙٳؚؾۜٵػؙٛؠؙؙٙٲؘڹؿؙۊ۫ۧڡؚٮؙٛۅؙٲؠؚٱڵڷۜۅۯؾؚػٛؠۧٳڹػؙڹؗؾؗؠڂؘڒؘڂۛؾٛۄۧڿؚۿٮۮۘٵڣۣڛؘؚۑڸۑ وَٱبْنِغَاءَ مَرْضَاقِ تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَآءً وَيَنِسُطُوٓ الْإِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَنَهُم بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ شِيَّ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلاَ أَوْلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُ إِنَّابُرَءَ ۚ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوهُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَهُ كَالَاجَعُلُنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ

أغوانا ثواذونهم وتناصحونهم

 يِثْقَفُو كُمُ يَظْفُرُوا بِكُمُّ 🗈 ينسطوا إليكم يمذوا إليكم

■ أُسُهُ ةً

■ بُرْ آءُ مِنْكُمُ أبرياء منكم

■ إِلَيْكُ أُنَيْنَا إليك زجعتا



- تَبرُوهُمْ
   تُخسِئُوا إِلَيْهِمْ
- تُقسِطُوا إلَيْهِمْ
   تُغطُوهُمْ قِسْطاً
   مِنْ أَمُوالِكُم
  - ظاهرُوا
     غاؤلوا
- تُولُوهُمْ
   تُتَخذوهُمْ أَوْلِيَاءَ
- فامتجنوهن الخبروهن الخبروهن
   بالتُخليف
  - أجوزهن مهورهن مهورهن المهورهن المهور ا
- بعضم الكوافر
   عُفُود بكاح
   المشركات
- فعاقبتم
   فعزوتم تعيمتم
   منهم

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسُوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُوَلُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ إِنَّ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجُعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ لَا يَنْهَا كُوْاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِجُوكُمْ مِّن دِينرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُو إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَ كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَالُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَنَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوْهُمْ وَمَن يَنُوكُّمْ فَأُولَيِّك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِيَنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ شَى اللَّهُ مِنْ أَزْوَ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبُنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثُلَمَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ شِنْ

- · بِهُمَانِ بإلصاق اللَّقطاء بالأزواج يَفْتَرِيْنَهُ
  - يختلفنه

· سَبُحُ اللهِ ..

■ كَبْرُ مَقْتاً

عظم بغضأ

صافين انفسهم

بُنْيَانٌ مَرْ صُوصٌ

■ زاغُوا

متلاصيني محكم

مالوا عن الحقّ

نزهه ومجده

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرَكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرْزِنِينَ وَلَا يَقَنُّلْنَ أَوْلَئَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ بَ وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُ وفِ فَهَا يِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَانَتُولُّواْ قُوْمًاغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِي

المُولِعُ الصِّنفِ عَلَى اللَّهِ الصَّافِي اللَّهِ السَّافِلَةُ الصَّافِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّا الللَّهِ اللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّ

بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ

إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١

كَبْرَمَفْتًاعِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ثَهُ إِنَّ

ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنِّتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ حَفًّا كَأَنَّهُم

بُنْيَكُنُّ مِّرْصُوصٌ فِي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ لِمَ

تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعُلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا

زَاغُوٓ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم وَٱللَّهُ لَا يَهدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْ

أور الله
 الحق الذي جاء
 به الرَّسول ﷺ
 للْحواريْن
 أصفياء عيسى
 وخواصة

■ ظَاهِرِينَ غالبِينَ بالحُججِ والبيّناتِ

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكِبَنِي إِسْرَةِ يلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُر مُّصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَنِةِ وَمُبَشِّرُ إِبِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسَّمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَسَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيَنَاتِ قَالُواْ هَلْذَاسِحْرٌ مُثْبِينٌ لِإِنَّ وَمَنْ أَظْلَرُمِسَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَاُللَّهِ بِأَفُو هِمْ وَاللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْكرِهِ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّدٍ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَة نِنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِمِ فَيُ نُوَمِّهُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُورَ خَيْرٌ لُّكُورَ إِنكُنْمُ نَعَلَمُونَ شَ يَغْفِرْ لَكُورُ ذُنُوبَكُورُ وَيُدِّخِلُكُورَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدِّنِ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصَرٌ ۗ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَيْنَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَا مَنَت طَّآبِفَ تُهِ مِّنَ بَنِي إِسْرَّهِ يلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَتُهُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْعَلَىٰعَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِرِنَ شَ

## سُورُة الجَمْعِينَ

#### بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِرَ أَرْجِيمِ

يْسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرَيْزِ ٱلْحَكِمِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ فَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَ لُوا عَلَيْهِمْ ءَاينِدِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهُمُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ذَٰ لِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَلَةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كُمَثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ أَءُ لِلَّهِ مِن

دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنْمُ صَلِاقِينَ شَ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُ أَبَدُابِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّظْ لِلِمِينَ ﴿ فَأَلَ إِنَّ

ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمَّ ثُمَّ تُرُدُّونَ

إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِّئُكُمْ بِمَاكُّنُمُ تَعْمَلُونَ شَ



- الملك مالك الأشياء كلها
- القُدُّوسِ البليغ في النَّزاهة عن النَّقائِص
  - العزيز القوتي الغّالب
- الأُمْيِينَ العرب المعاصرين
  - 好山
- يُزكِيهم يُطَهِّرُهُمْ من أدناس الجاهلية
- آخرين مِنْهُمُ من العرب الذين
- جاؤوا بعذ
- يحمل أسقاراً كشأ عظاما
- هَادُوا تذيّنوا باليهوديّة

ذُرُوا البَيْعَ
 اتر خُوهُ وتَفَرَّغُوا
 لِدِكْم الله
 قَائتَشْشِرُوا
 تَفَرَّقُوا للتَّصْرُّفِ
 في حَوَالِجِكُمُ
 الْفَصْشُوا إلَيْها

تَفَرُّ فوا عنكَ

قاصِدِينَ إِلَيْهَا

يَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِذَا فُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَاَسْعَوْ اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسْعَوْ اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسْعَوْ اللَّهِ وَأَذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ نُفْلِحُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

## 

بِسَ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَهُ دُإِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلْمُنافِقِينَ لَكَذِبُونَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلَا اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ال

ٱتَّخَذُوٓ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ

يَعْمَلُونَ ١٥ فَاللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَّبِعَ عَلَى قُلُومِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ فَا هُو إِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

وَإِن يَقُولُواْ تَسَمَعُ لِقَوْلِمِ مُ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسنَّدُهُ يُحَسِّبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ إِنَّا

جُنَّةً
 وقاية الأنفسيهم
 وأموالهم

■ فطبع خنه

◄ لا يَفْقَهُونَ
 لا يَعْرفُونَ حَقَيَّةً

الإيمانِ الإيمانِ



الحشب مستندة أحسام بلا أحلام
 أخسام بلا أحلام
 أئى يُؤفكون
 كَيْف يُصرُّ فُونَ
 غن الحقَّ

 لُووا رُءُوسَهُمَ عَطَفُوهَا إعْرَاضاً واستكبارا ■ حَتَّى يَنْفُضُوا كُنِّي يَتَفَرُّ فُوا عنه عنه البخرجن الأعر الأشدُ والأقوى ■ الأذل الأضعف والأهون ■ ولله الْعزَّةُ الغلبة والقهر لا تلهكم لا تَشْغَلْكُمْ



أيسبَّحُ اللهِ ...
 أينزهه وأيمجَّده ...
 أله المُلك
 التَّصَرُّف المطلق
 في كل شيء

ي على لمبيء **= فأخ**سَنُ صُورَكُمْ أَثْقَنْهَا وأَخْكَمُها

> ■ وَبَالَ أَمْرِهِمُ سُوءٌ عَاقِبَةٍ كُفْرِهِمْ

■ تؤلؤا
 أغرضُوا عن
 الإيمان
 التُورِ

القرآنِ ليَوْم الْجَمْع ِ لِيَوْم القِيامة حيث تجتمعُ الحلائقُ

■ يَوْمُ التَّعْالُنِ
يَظْهُرُ فِيه غَبْنُ
الكافرِ بتركه
الإيمان وغَبْنُ
المؤمن بتقصيره
في الإحسان

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ وَهُوَعَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَهُ مُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِ ـُكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤَمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَأَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّا فَأَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأَلِيهِمْ رُسُلُهُ وِإِلَيِنَّكِ فَقَالُو ٓ أَبُّكُرْ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُّواْ وَّأُسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَلَ لَّن يُبْعَثُواْ قُلَّ بَكَ وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنْنَبُّونٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ النُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمَعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرْ عَنْهُ سَيِّ عَانِهِ وَدُيْدِ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ

- بإذن الله بإزادتيه وقضائه بلاء ومحنة ■ يُوقَ شُخَّ يُكُف بُخُلْهَا
  - مع حرصها ■ قَرْضاً حُسَناً احتسابا بطيبة نفس



### بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّمْ الرَّحْمُ الرَّحِمُ الرَّحْمُ الرَحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الْحَمْمُ الْحَمْ

الخارب المحادث المحادث

- أخصوا العِدَّة الضيطوها
  - اصيطوها وأكملوها
- بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
   بِمُعْصِيةٍ ظَاهِرَةٍ
  - لا يختسب
     لا يخطر بباله
  - فَهُوَ حَسْبُهُ
     كُافيه مَا أُهُمَّهُ
- قَدُراً
   أُخِلاً ينتهى
   إليه أو تَفْديراً
- يَشِسْنَ
- الْفَطَعَ رَجَاؤَهُنَّ • ازْتَنْبُقُمْ
  - جهلتُمْ مقدّارَ عِدُتِهِنَّ عِدُتِهِنَّ
    - يُسْرِأ

تَيْسِيراً وَفَرَجاً

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ بَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا يُخْرِجُوهُ ﴿ مِنْ بُيُوتِ هِنَّ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِوَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدَّ ظَلَمَ نَفْسَةُ اِلاَتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا إِنَّ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدَٰلِ مِّنكَرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظْ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيُرْزُفُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحُتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدَّجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُّرًا إِنَّ وَٱلْتَعِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَنَّهُ أَشُهُر وَٱلَّتِي لَرْيَحِضَٰنَ وَأُوْلَئْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ أَمْرِهِ فِي يُسْرًا ﴿ فَإِلَّكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلُهُ إِلَيْكُوْوَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّ عَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا فَا

أَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجَدِكُمْ وَلَانْضَآرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَكِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُتُمُ فَسَتُرُضِعُ لَهُۥ أُخْرَىٰ ﴿ لِينَ فِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ <u>وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْن فِقَ مِمَّآءَ انْنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا</u> إِلَّا مَآءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُنَرًا ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِرَجَّ اوَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَ لَهَ حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًانُّكُرًا ﴿ فَا فَذَاقَتُ وَبَالَأُمْ مِهَاوَكَانَ عَقِبَةُ أُمْرِهَا خُسِّرًا ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آفَا تَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدۡأَنزَلَٱللَّهُ إِلَيۡكُمُ ۚ ذِكۡرًا ﴿ لَا اللَّهُ رَّسُولًا يَنۡلُواْعَلَيۡكُمْ ٓءَايَـٰتِٱللَّهِ مُبَيِّنكَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلثَّالُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدُخِلَهُ جَنَّنتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَ ا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّ لَا ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

- ۇ جدكم وسيكم وطاقتكم ائتمرُوا بينكُمْ تَشْاوَرُوا فِي الأجرة والإرضاع تغاسَرْ ثُـمْ تشاحئتم فيهما ■ ذو سعة غنى وطاقة ■ قُدِرَ عليه طبيق عليه ■ كأيّن كثير ■ غتت تنجبرت
- عَذَاباً لُكُواً
   مُنْكواً شنيعاً
   وَبَالَ أُمْرِهَا
   سُوءَ عاقبة عُمُؤُها

وتكبرت

- لحسراً لحسراناً وهلاكاً
  - ذِكْراً قُرْآناً ■ زسُولاً
- محمداً ﷺ أرسله الله رسولاً عينزُل الأمْرُ
- يَقتَرُّل الأَمْرُ
   القضاء والقَدَرُ
   أو التدبيرُ

## المُورَةُ البَّحِوْنَ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ الْمِنْ الْمَالِيَ

تَبْتغِي
 تُطلب



- تُجلّة أَيْمَانِكُمْ
   تُحليلُهَا بالكَفّارة
  - الله مُؤلَاكُمْ مُتَوَلِّى أَمُورِكُمْ
    - **نبَّأْثُ به** أُخْبَرَتْ بِهِ
- أُظْهَرَهُ اللهُ عليه أُطلعهُ اللهُ تعالَى عليه
- صَغَتْ قُلُوبُكما
   مَالَتْ عَن حَقْه
   عليكما
  - ئظاھرًا عليه
  - ئَتْغَاؤْنَا عليه بما يسؤُوه
  - هو مؤلاة
  - وَلِيُّهُ وَنَاصِرُهُ
  - ظهيرً
  - فوحٌ مُعِينٌ لَهُ
    - قَانِتَاتٍ
    - مطيعات
  - تحاضيعات لله
  - سائحات
    - مهاجرات
  - أو صائمات
  - قُوا أَنْفُسْكُمْ
    - . فوا النسب جنبوها
  - عَلَاظٌ شِدَادٌ قساةً أَقُو يَاءُ

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّالْحِمْ المِنْ المُعْمَالِ الرَّحْمُ الرَّالْحِمْ المُعْمَالِ المُعْمِلِي المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمِلِي المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمِلِ المُعْمَالِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِي

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحُرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُولِجِكَ وَٱللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَهُوَالْعَلِيمُ الْمُكِيمُ فِي وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو بِعِيمَدِيثًا

فَلَمَّانَبَّا ثَبُ إِن مِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَن فَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَلْ بَعْضَ

فَلَمَّانَبَّا هَابِهِ عَالَتْ مَنْ أَبْأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدُ صَغَتَ قُلُوبُكُمَّا وَإِن تَظْهُرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَكَيِّكَةُ

بَعْدَذَ لِكَ ظَهِيرٌ ﴿ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ ۗ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُ ۗ أَزُولَجًا

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمُتٍ مُّؤْمِنكِ قَانِنكِ قَانِنكِ تَيِبَتٍ عَبِدَاتٍ سَيِّحتٍ

ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ قُو ٓ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُو

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌّ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعَنَذِرُواْ ٱلْيُومَ إِنَّمَا يُحَرِّونَ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ١

و تفخيد الراء مديد

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفتد

مدً ٦ حبرکات لزوماً ● مدّ۲ او ۱۶ و جبوازاً مدّ واحد ٤ او ٥ حرکات ۞ مد حب کثبان

■ تؤبّة نصُوحاً خالِصة أوْ صادِقة

■ لَا يُخزِي الله النبئَ

لَا يُذِلُّهُ بَلُّ يُعِزُّهُ

اغْلُظْ عَلَيْهِمْ
 شَدْدُ أَوْ اقْسَ
 غليهمْ

■ فلم يُختُنِيَا عنهُمَا

فلَمْ يَدُفَعَا وَلَمْ يَمْنَعَا عِنهُمَا

أحصنت فرجها
 صائثه من ذنس
 المعصية

■ مِنْ رُوجِنا رُوحاً من خَلْقِنَا

■ من القَانِتِينَ من الْقَوْمِ اللطِيعِينَ

ا عیسی (ع)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُّوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُذْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَ رُيَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئِّسَ ٱلْمَصِيرُ فِي ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمۡرَأَتَ لُوطِ صَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَا فَلَرُ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ إِنَّ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّٱبُنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِينِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَمَرْبَحَ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلِّيِّ أَحْصَنَتَ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَ سِرَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكُانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيٰيِنَ شَ

## المُورَةُ الْمِثْلَافِي الْمُعْلِقُولِهُ الْمِثْلِقِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِيقِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيل

بسُ لِللهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْدِ

تَبَكَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبَّلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَيَّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ شَ

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبِّعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحَمَٰنِ مِن

تَفَنُوْتِ ۚ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ إِنَّ أُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَكَرَّ نَيۡنِ

يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ لِنَكَ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنْيَابِمَصْلِبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَي وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ

إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ

مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ ۗ

قَالُواْ بَلَىٰ قَدَّ جَآءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمُ

ٱلسَّعِيرِ إِنِّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَائِمٍ مَ فَسُحُقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ لَهُ مِمَّغۡفِرَةٌ وَأَجُرُّكِبِيرٌ ۗ ﴿ إِلَّهُ مَا لَهُ مَ مَّغۡفِرَةٌ وَأَجُرُّكِبِيرٌ ۗ

والتَّهُي وَالسُّلْطَانُ

■ تَبَارُكَ الذي .. ثْعَالَى أَوْ كَثْرَ خيره وإنغامه

بينده المُلكُ: الأُمْرُ

■ خلق الموت قدرة أزلا

لِيْبُلُوكُمْ: لِيَخْتَبُرُكُمْ

■ أحسن عملا أصوبه وأخلصه

 طباقاً: كا سماء مقبيَّةً على الأخرى

■ تَفَاوُتِ: الْحَيَلافِ وغذم تناسب

■ فطور: صنوع أوحلل

■ كُرِّتَيْن

وجعة بعد رجعة

 خاسئاً: صاغراً لعدم وجدان الفطور

■ خسيرٌ: كليلٌ من كثرة المراجعة

■ بمصابيخ كُواكِبُ مُضيئةٍ

 رُجُوماً للشياطين بانقضاض الشهب منها عليهم

■ شهيقا

صَوْتاً مُنكَراً

 تَفُورُ: تغلي جم غَلَيَانَ الْقدُور

■ تكادُ عَيْرُ

تَتَقَطُّعُ وتَتَفَرُّقُ

جَمَاعَةُ مِنِ الْكُفَّارِ فَسُحْقاً: فَبُعْداً

مِن الرُّحْمَةِ والْكَرَامَةِ

- الأرض ذَلُولاً مُذلَّلة لَيِّنةً سَهَّلةً
- مناكبها جوانِيهَا. أَوْطُرُقِهَ
  - إليه النشور إليه تُبْعَثُون من القُبُورِ
  - = يخسف بكم يُغُوِّرُ بِكُمُّ
- هِي تَـمُورُ ترثغ وتضطرب
  - = خاصبا
- ربحاً فيها حصباً
  - کان نکیر إنكاري غليهم
    - بالإهلاك ■ صافات باسطات
    - أجنحته عِنْدُ الطيرَان
    - يقبضن يَضُمُّمُنَهَا إِذَا ضَرَّبْنُ بَهَا جنو بهن
    - جُنْدُ لکم أُعُوالُ لَكُمُ
    - غُرُور لحديعة من
- الشَّيْطَانِ وَجُنْدِه
  - لَجُوا في عُتُوا تمادوا في
  - استكبار وعناد
- نُــــُــورٍ شرادٍ عن الحَقَّ
- مُكِبَأُ على وَجُهِهِ ساقطأ عليه
- يَمْشِي سَوِيّا مستويا منتصبا
- ذَرَأُكُمُ خلفكم وبتكم





فَلَمَّارَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَاٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ فَيُ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَنْ مَعِي أُوْرَحِمَنَافَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١ ٱلرَّحْمَكُنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِيَّبِينِ ا فَلَأَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُو غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ إِنَّ المُؤرَّةُ القِبُ لِمُرْعِ الْقِبُ لِمُرْعِ الْقِبُ لِمُرْعِ الْقِبُ لِمُرْعِ الْقِبُ لِمُرْعِ الْقِبُ لِمُرْعِ

نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ شِيَا مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ شَ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَيْرَ مَمْنُونِ شَيُّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ١

فَسَتُبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ فِي إِلَيْكُمُ ٱلْمَفْتُونُ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُو

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَالْاَتْطِعِ

ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ فَهُ وَلَا تُطِعَ كُلَّ

حَلَّافِ مَّهِينٍ إِنَّ هُمَّازِمَّشَّآءِ بِنَمِيمِ إِنَّ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدٍ

أُشِيمٍ ﴿ عُتُلِّ بِعَدَذَ لِكَ زَنِيمٍ ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

وَ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَكُنَا قَالَكَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۗ

رَأُوْهُ زُلْفَةً: رَأُوْا العداب قريباً منهم

ا سيئت: كَيْبَتْ والسُّوَدُّتُ غَمَّاً تَدُّغُونَ: تَطْلُبُونَ

أنْ يُعجُّلُ لكم

أَرْأَيْتُمْ :أَخْبُرُونِي

يجير الكافرين

ينجيهم أؤ يمنعهم غُوراً: ذاهباً في

الأرْض لا يُنَالُ

بماء معين

خار أو ظَاهِر سَهُّلِ التَّنَّاوُلِ القَلْم: مَا يُكُتَبُ بِهِ

> ا ما يشطُرُون ما يكتبون

غَيْرُ مَمْنُونٍ: غَيْرُ

لم مقطوع

عل

بأيكم المَفْتُونُ

في أي طائفة

منكم المحنون **تُذَهِنُ**: نُلاينُ ونصابِعُ فيدهنون: فهم

يلايئون ويصابعون حَلَافِ: كثير

الحلف بالباطل مَهِين خَقِير في

سنسمة على الخرطوم
 سندله غاية الإدلال

بَلُوْنَاهُمْ: ابتَلْيناهُمْ
 وامْتَحَنَّاهُمْ

الجَنَّةِ: الْبُسْتَانِ

لَيَصْرِمُنَّهَا

لَيْقُطَّعُنَّ ثِمْارَهَا

**■ مُصَّبِحِينَ** دَاخِلِينَ فِي الصَّبَا -

■لايستئنون: حِصَّةً المساكين كأبيهم

قطاف عليها: قول إ

■ طَائِفٌ: بلاءٌ محيطً

■ كالصّريم : كاللّبل في السوادِ لاحتراقِها

فَتَنَادُوا: ئَادَى
 بَعْضُهُمْ بَعْضَاً

أغُدُوا، بَاكِرُوامُقْبِلِيرِ

على خرثكم
 على إستانكم

صارِمِين: قاصِدِينَ
 قطع ثِمارِهِ

يَتَخَافَتُونَ

يَتُسَارُونَ بالحَدِيثَ عَ**غَدُوًا**: سَارُوا

غُدُوةُ إلى خُرْثِهِ. عَلَى حَرْدٍ: عَلَى

انفراد عن المساكيز - قادرية بعد الص

قادِرِينَ: على الصّراء
 تُسَبِّحُونَ: نستغفِرُون
 الله من معصيتكم

يَتَلاومُونَ: يَلُومُ
 بَعْضُهُمْ بَعْضاً

■ رَاغِبُون

طالبُونَ الحنيرَ

■ لكم أيْمَانَ علينا
 عُهُودُ مُؤكِّدةً بالأَيْمان

لَا تحكُمون: للَّذِي
 عُكُمون به لأنْفُسِكُم

■ زُعِيمٌ: كَفِيلٌ بأن يكون لهم ذلك

يَكْشُفُ عَنْ سَاقِ
 يَناية عن شِدْةِ الأَمْرِ وصُغُونِتِه

مد ٦ حركات بزوسا ( مد٣ او١١و ٦ جبوازاً ا مد٣ و١١ و ٢ جبوازاً ا

سَنَسِمُهُ عَلَى ۚ لَخُرُطُومِ ﴿ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصِّرِمُنَّهَا مُصِّبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَتْنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَاطُأَ إِفُّ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَايِهُونَ ١ إِنَّ فَأَصَّبَحَتُ كَأَلصَّرِيمِ ١ فَنَنَادَوْ أَمُصِّبِحِينَ ١ أَنِ ٱغۡدُواۡعَلَىٰحَرۡثِكُمۡ إِنكُننُمۡ صَلِمِينَ شَيُ فَٱنطَلَقُواۡ وَهُرۡ يَنَحَفُونَ شَ أَنَّلَا يَدُخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ إِنَّ الْإِنَّا وَغَدَوْاْعَلَى حَرْدِقَدِرِينَ الْإِنَّ فَلَمَّا رَأُوْهَاقَالُوٓ إَإِنَّا لَضَآ لُّونَ شَيَّ بَلْ نَحَنُّ مَعَرُومُونَ شَيَّ قَالَأَوْسَطُهُمُ أَلَرَأَقُل لَّكُمُ لَوْلَاتُسَبِّحُونَ شِهُ قَالُواْسُبُحَنَ رَبِّنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ شَهُ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ شَيُّ قَالُواْ يُوَيُلُنَا إِنَّا كُنَّاطَعِينَ شَ عَسَى رَبُّنَآأَنۡ يُبُدِلَنَاخَيْراً مِّنْهَآ إِنَّآ إِنَّاۤ إِنَّاۤ إِنَّاۤ إِنَّاۤ إِنَّا كَارَغِبُونَ ﴿ الْكَ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجُعَلُ ٱلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ١ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّا أَمُلَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُرَلَا تَعَكَّمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَمُمْ شُرَكًا ۗ عُلْيَأَتُواْ بِشُرَكَا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يُكُشُفُعَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْإِنَّا

خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة تر هَفَهُمْ ذِلْةً يغشاهم ذأل وتحسران فَلْوْنِي: دَعْنِي وَحَلَنِي

■سنستدرجهم

سندنيهم من العَدَاب درجة درجة

■ أُمْلِي لَهُمْ أمهلُهُم لِيَزْ دَادُوا إِثْماً

■ مَغْرُم: غَرِامَةِ مَالِيَةٍ مُشْقَلُونَ: مُكَلَّفُونَ حملا تقيلا

 مَكْظُومٌ: مَمْلُوءٌ غَيْظاً أو غمّا

 النبذ بالغراء: لطرح بالأرض الفضاء المهلكة

 فَاجْتَبَاهُ رَبُه، اصطفاهُ بِعُوْدُةِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ

 لَيْزُلِقُونَـك: يُزلُونَ قدَمَكَ فَيْرُمُونَكَ

■ الحاقة: الساعة ينحقني فيهاماأنكروه

 بالقارعة بِالْقِيَامَةِ تُقْرَعُ الْقُلُوبَ بأفزاعِها

و بالطّاغيّة بالعُقُوبَةِ الْمُجَاوِزَةِ

لِلْحَدُّ فِي الشَّدةِ ا بريح صرصر

شديدة البرد أو الصوت عَاتِيةٍ إِ: شديدة العضف

ا سخرها عليهم

سلطها غليهم

ا حُسُوماً: مُتَتَابِعَاتِ او مَشْؤُومَاتِ

أعجازُ نَحْلِ جُذُوعُ نَخل بلا رُؤوس

خَلْشِعَةً أَبِّصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدًكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الْكُا فَذَرِّنِ وَمَن يُكَدِّبُ مِهٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسَتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ

لَا يَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ كَالِّهِ لَهُ مُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ إِنَّا أُمْ تَسْتَكُمُهُ مَ أَجُرًا فَهُم

مِّن مَّغْرَمِرِمُّثْقَلُونَ ﴿ إِنَّا أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ فَاصْبِرُ

لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِٱلْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ۗ ١ۗ اللَّهُ الَّوْلَا

أَن تَذَا رَكُهُ نِعُمَةٌ مِن رَّبِهِ لِنُبِذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ

فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَي وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزَ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

لَمَّاسِمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونُ لِنْ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ فِي

المُورَةُ إِلَىٰ قَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ مِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرَمْ الرَّمْ الرَمْ المِلْعِلْ الرَمْ المِلْعِلْ الرَمْ المِلْعِلْ الرَمْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ الرَمْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ الْمِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِيلِيِّ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ الْمِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْمُ المِلْعِلْ المِلْعِلْمُ المِلْعِلْ المِلْعِلْمُ المِلْعِلْ المِلْعِلْمُ المِلْعِلْ المِلْعِلْمُ المِلْعِلْ المِلْعِلْ المِلْعِلْ الْعِلْمُ المِلْعِلْ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ المِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ المِ

ٱلْمَا لَقَةُ إِنَّ مَا ٱلْمَا قَنَّةُ إِنَّ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْمَا قَذَهُ إِنَّ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُٰبِٱلْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّاثَمُودُ فَأَهُٰلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴿ وَأُمَّا عَادُّ فَأَهُلِكُواْ بِرِيجٍ صَرُصَرِعَاتِيَةٍ ﴿ اللَّهُ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَتُمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنَّ بَاقِيكةٍ ﴿

خَاوِيةٍ: سَاقِطَةٍ أو فَارغةٍ

■ الْمؤ تنفكاتُ: فرى قَوْم لُوطِ (أَهْلُهَا )

 ◄ بالخاطئة: بالفعلات ذات الخطأ الجسيم

> أخٰذَةُ رَابِيةُ زَائِدَةً فِي الشُّدَّةِ

■ الجَارِيَةِ: - الجَارِيَةِ

■ تذكرة عبرة وعطة

تُعِيها: تحفظها

■ حُمِلتِ الأرضُ

رُفِعَتْ مِن مِكَانِهَا مِأْمِرِ مُا

■ فَدُكُتًا: فَدُقَّتَا وكسرناأو فسويتا

■ و قعت الواقعة

فامت القِيَامَةُ

 انشقت السماءُ تفطرت وتصدعت

و اهية : ضعيفة متداعية

 أرْ جَائها: حواسها وأطرافا ■ هَاؤُمُ : خُذُوا أو تُعالَوْ

 كتابية: كتابى والهاء للسكنب

قُطوفُهَا دَانِيَةً

ثِمَارُهَاسِهِلةُ التَّنَاوُ لِ

 هنيئاً: غير مُنَغَّص وَلا مُكَدِّر

 كَانت الْقَاضِيَة الموتة القاطعة لأمرى

ماأغنى عنى

مادفع العذاب عنى مَالِيه: مَاكانَ لي مِنْ

مَال وغيره عيره عيره

■ سُلْطَانِيَه: حُجِّتي أو تَسَلُّطِي وقُوَّرَ

m فَغُلُوهُ

فَقَيِّدُوهُ بِالأَغْلَال

 صَلُوهُ: أَدْخِلُوهُ أو أُحْرِقُوهُ فيهَا

 لا يُحُشُّ : لا يُحُثُّ ولا يُحَرَّض ■ فَاسْلُكُوهُ : فَأَدْخِلُوهُ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ إِنَّ فَعَصَوْارَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً لِإِنَّا لَمَّاطَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ الْ لِنَجْعَلَهَا لَكُو ٰنَذَكِرَةً وَتَعِيّهَا أَذُنُ وَعِيّةٌ شَا فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةُو كِحِدَةٌ إِنَّ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً إِنَا لَيْ فَيُوْمَيِذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ فَأَن السَّامَ السَّمَا وَهَا مُومَيِذِ وَاهِيتُهُ الْ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِمْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ﴿ يُوْمَ إِذِ تُعُرَّضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةٌ ۖ ﴿ فَالَّمَّا مَنْ أُوقِي كِنَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُومُ أُقَرَءُ وَالْكِنْبِيَهُ الْآَنُ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُكْنِ حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَي فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ﴿ وَإِنَّا فِي عَالِيكةٍ ﴿ وَإِنَّا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ شَيُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِتِئَا بِمَاۤ أَسۡلَفۡتُمۡ فِي ٱلۡأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ إِنَّا مَنْ أُوتِي كِنَابُهُ بِشِمَالِهِ عِنَقُولُ يَلْيُنَيِي لَمُ أُوتَ كِنَابِيَهُ إِنَّ وَلَمْ أَدُرِ مَاحِسَابِيَهُ إِنَّ يَنْكُتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ إِنَّ مَا أَغْنَى عَنِيّ مَالِيَةٌ ﴿ هَا لَكَ عَنِي سُلُطَنِيَهُ ﴿ هُ وَهُ فَغُلُّوهُ ﴿ هُ أُولُوا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَاجِيمَ صَلُّوهُ إِنَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبَعُونَ ذِرَاعًافَاسَلُكُوهُ (إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلْلَهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ إِنَّ

■ حمیم فریب مُشْفِقٌ یحمیه

غِسْلِين
 صديد أهل النار

الخاطئون
 الكافرون

■ فلا أقْسِمُ أَقْسِمُ و • لا <sub>"</sub>

مزیدهٔ تقوَّل عَلْیْنا الحتلق وافتری علینا

■ بالْيَمِين بَيْمِينِهِ أو بالقَوَّةِ

الوتين
 نياط القلب أو
 نخاع الظهر

■ حَاجِزينَ مَانِعِينَ الهلاكَ

لَحَسْرَةً
 لندامةً

■ فَسَبَّحْ باسْمِ زَبُّكَ نَزِّهُهُ عَمَّا

لايليق به ■سأل سائلٌ دُعّا دُاع.

■ ذي المعارج
 ذي السُموات
 أوالفضائل والنُعم

تغرُجُ الملائِكةُ
 تصغدُ

■ الرُّوخِ

جبريل عليه السلام

■ صُبُراً جَمِيلاً لا شكوًى فيه لغيره تعالَى

السماء كالمُهْل كالمُهْل كالمُهْل كالمُهْل كالفِضَة المذابة أو دُرُدِي الزيت

الجِبَالُ كَالْعِهْنِ كَالْعِهْنِ كَالْعِهْنِ كَالْعُهُنِ كَالْصُلُوفِ الْمُصَافِعُ الْوَانَا الْمُصَافِعُ الْوَانَا

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَهُ هَا حَمِمُ الْآَثُ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ﴿ اللَّهُ الْمُعُرُونَ الْآَ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ الْآَ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ الْآَ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ الْآَ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ الْآَ وَمَا هُوبِقَوْلِ شَاعِرَ قلِيلًا مَّا نُوْمِنُ وَنَ الْآَ وَلَا يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمِينَ الْآَ وَلَا قَلْمَ اللَّهُ ال

يِسْ اللهِ الرَّمْ اللهِ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ اللهُ الله

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغاء، ومالا بلفظ

سد ٦ صركات لزوسا 🌑 سدّ او ١٤ و ٦ جوازا سدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🕛 سدّ حسركنسان

لَيْنَصَّرُونَ الْحَمَّمُ
 لِعَرُّ فُونَ الْحَمَاءَهُم

■ فصيلتِهِ عَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ

تؤويه
 تضمه في النسب
 أو عند الشدة

مرابع المحدود المحدود المحدود

■ إنَّها لَظَى جَهَنَّمُ أُوطَبِقُ مَمْ

نزاغة للشوى
 فلاغة للأطراف

أو جلدة الرأس فأوعى أمسلك مالة في

امست ماله و وعاء بُخْلاً

■ هلُوعاً سہ بغ الخ

سريعُ الجَزْعِ ، شَادِيدُ الجِرْصِ

◄ جَزُوعاً
 کثیر الجزع ِ
 والأسى

■ مَنُوعاً: كَثِيرَ الْمَنْعِ والإمسَاكِ

الْمُخْرُوم

من العطاء لتَعَفَّفِه عن السُّؤالِ

مُشْفِقُونَ : خائِفُونَ

■ ا**لْعَادُونَ** المُجَاوِزُونَ

النخلال إلى الحرام

مُهْطِعِينَ
 مُسْرِعِينَ ومَادِّي
 أُعْنَاقِهِمْ إِلَيْكَ

عِزین
 جماعاتِ متفرِّ فین

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّالُمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزٍ بِبَنِيهِ إِنَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ إِنْ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي ثُغُويِهِ إِنَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمٌّ يُنجِيهِ ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ فَكُ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿ فَكُ لَكُ عُواْ مَنْ أَدْبِرَ وَتُولَّكُ إِنَّ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ آلِهِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـ لُوعًا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعَا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا لَا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ فِي أَمُوالِمِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ لِنَهُ لِلسَّايِلِ وَٱلْمَحْرُومِ لَهُ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشَفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمَ غَيْرُ مَأْمُونِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ إِنَّ إِلَّا عَلَى أَزُوكِجِهِمَ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَ<sup>نَهُم</sup>َ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ شَيَّ فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُّ ٱلْعَادُونَ الْآَلِيَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَّنَكِمِ مُ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ الْآَيُّ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَ بِمِمْ قَابِمُونَ الْآِيُّ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا بِمِمْ يُحَافِظُونَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل الله عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ اللَّهِ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ إِنَّ كَلَّا ۗ إِنَّا خَلَقَنَاهُم مِّمَّا يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّا خَلَقَناهُم مِّمَّا يَعَلَمُونَ ﴿ الْآَ

فَلآ أُقُسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ يَكُ عَلَىٰ أَن نَّبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَانَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّا فَذَرَهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلِّعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ إِنْ الْأَيْكُ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِيُوفِضُونَ إِنَّ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهُ فَهُمْ ذِلَّةً أَذَاكِ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

المُورَةُ بُولَ

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ

عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الْكَنْ قَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّ بِنُّ إِنَّ أَنِ ٱعَبُدُواْ

ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ يَغُفِرُ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ

إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ

الْ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا الْفَ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَا عِيَ إِلَّا

فِرَارًا إِنَّ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُواْ أَصَبِعَهُمْ

فِيٓءَاذَا بِهِمْ وَٱسۡتَغۡشَوۡا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَرُواْ

اللهُ اللهُ

لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ۞

فلا أقسم أقسيم و ■ بمسبوقین مُغْلُوبينَ أو عاجزين فذرهم فدغهم وخلهم ■ من الأجداث من القُبُورِ ■ سراعاً مُسْرعِين إلى الدَّاعِي ■ ئمنب أخجار عظموها في الجاهلية يوفضون يسرغون

 خاشِعةً أَبْصارُ هُمْ ذليلة منكسرة

> ■ئر هَفْهُمْ ذِلَّةٌ تغشاهم مهانة

شديدة

■ أُجَلَ اللهِ

وفت مجيء عذابه ■ فراراً

تَبَاعُداً وَيَفاراً

غن الإيمانِ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

بَالغُوا في إظهار الكراهة للدعوة

■أصرُّ و ا تشذذوا وانهمكما في الكفر

فَلآ أُقَٰسِمُ بِرَبِّا لَكُووِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ الْإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَعُنُ بِمَسَّبُوقِينَ (إِنَّ فَاذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلِّعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنْ إِنْ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِيُوفِضُونَ إِنَّ خَلْشِعَةً أَبِصَارُهُمْ تَرَهُ هَمُ ذِلَّةً أَذَاكِ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

المُورُةُ بُولَ

بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ أَلْرَحْ مِر

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَانُوۡحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦٓأَنۡ أَنذِرۡقَوۡمَكَ مِنقَبۡلِأَن يَأۡنِيَهُمۡ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَكُو لِإِنَّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّهُمِينٌ ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ

ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ

إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ

إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآ عِيٓ إِلَّا

فِرَارًا إِنَّ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُواْ أَصَبِعَهُمُ

فِيٓءَاذَا بِهِمْ وَٱسۡتَغۡشَوۡا ثِيَاجُمُ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَرُواْ

لَهُمُ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞

فلا أقسم ■ بمَسْبُو قِينَ مْغْلُوبِينَ أَو عاجزين ■ فذرهم فدعهم وخلهم ■ من الأجداث من القُبُورِ ■ سراعاً مُسْرعِين إلى الداعي ■ لصٰب أحجار عظمهوها في الجاهلية ■ يُوفِضُون يسرغون

 خاشِعةً أَبْصَارُهُمْ ذَٰلِيلَةُ مُنْكُسِرَةً

> ■ترهفهم ذِلَّةُ تغشاهم مهائة

شديدة

■ أَجْلَ اللهِ

وقت مجيء عذابه

■ فراراً تباعُداً ويفارأ

عَن الإيمانِ

 استغشوا ثيابهم يَالغُوا فِي إِظهار

الكراهة للدعوة

■أصرُّ وا

تشذذوا والهمكوا في الكفر

السَّحابِ • مِذْرَاراً

غزيراً مَتَنَابِعاً • لَا تَرْجُونَ لله وقاراً

لا تخَافُونَ لله عَظَمةُ

 خَلَقَكُمْ أَطُواراً مُدْرَجاً لكم في
 خالات مُختلفة

سَمَاواتِ طِبَاقاً
 كلُّ سماء مقبيَّةً
 على الأخرى

■ ئورأ مستفاداً من نور الشمس

■ الشمس سراجاً مِصْباحاً مُضيئاً

 سُبُلاً فِجاجاً طُرقاً واسِعة

◄ خَسَاراً
 ضَلَالاً وَطغْياناً

صدر و رحب مُكُّراً كُبُّاراً بَالِغَ الْغَايَةِ فِ الكِيْمِر

■ وقاً صنعٌ لكلب

سُؤاعاً
 صنم لِهُذَيل

■ يُغُوثُ صَنَمٌ لِغَطَفَانُ

■ يَعُوفَ

صَنَمٌ لِهَمُدَانَ

■ نشرا صنّم لآل ذي الكَلاع. مِنْ حمير

جمير ■ **دَيَّاراً** أحداً يَدُورُ وَيَتَخَرَّكُ فِي الأرض

تَبَاراً هَلاکاً

يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا لِإِنْ وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّنتِ وَيَجِعَل لَّكُوْ أَنْهُ لَا لِنَّ مَّالَكُوْ لَانْزَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لِنَّا وَقَدْ خَلَقًا كُمْ أَطُوارًا إِنَا أَلَمْ تَرَوْ أَكَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا ﴿ فَا وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَٱللَّهُ أَنْكِتَكُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللَّهِ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِلَّا لِنَسْ لَكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ فَا لَنُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّرْيَزِدْهُ مَالُهُ وُوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا شَيُّ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا شَهُواَ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ كُو وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا إِنَّ وَقَدُأُضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَاكَ اللَّهِ اللَّهِ المُلاكِ مِّمَّا خَطِيَّ إِنْهِمُ أُغَرِقُواْ فَأَدَخِلُواْ نَارًا فَلَرْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ إِنَّ كَوَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّا إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمُ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُ**وَاْ إِلَّا فَاجِرًا** كَفَّارًا ﴿ لَيْ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَانْزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴿ اللَّهِ الم

#### قُرُ آناً عَجِماً غجيبا بديعا

## سُورَةُ الْجِرِبُ

#### 

قُلُأُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِيِّ فَقَا لُوٓ اْإِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشِّدِفَ عَامَنَّا بِهِ ۗ وَلَن نُّشُرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿

وَأَنَّهُ تَعَلَىٰجَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَصَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ سَفِيهُ نَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا إِنَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كُمَاظَنَنْكُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ

ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدَّنَهُا مُلِتَتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَن

يَسْتَمِعِٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًارَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِى أَشَرُّ أَرْيِدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ

وَمِنَّادُونَ ذَٰ لِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعُجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجِزَهُ هَرَبًا إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْمُدُى

ءَامَنَّا بِهِ مَ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغَسَّا وَلَا رَهَقًا إِنَّ

ارتفع وعظم

■ جَدُ زَبِّنا جَلالهُ أَو

سُلُطائُهُ أَوْ غِناه يَقُولُ سَفيهُنا

جاهِلُنا ﴿ إِبْلِيسُ اللَّعِينُ )

• شططاً فَوْلاً مُفْرِطاً في الكذب

يغوذُونَ

يَسْتَعِيدُونَ ، ويستجيرون

■ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً إثما أوطُعْيَاناً

وسفهأ

خزساً شدیداً

حُرَّاساً أَقُويَاءُ شُهُباً: شُعَل ناو

تُنْقَضُ كالكواك

 شِهَاباً رَصَداً راصِداً ، مُتَرَقَباً

يرجمه

• رشداً

نحيرا وصلاحا

طَرُ ائِقُ قِدَداً

مذاهب متفرقة

تَقْصاً من ثُوابهِ

■ مِنَّا الْقاسِطُونَ الجائِرُونُ عَنْ طريق الحقً الجهنَّمُ حَطَباً وُ قُوداً الطّريقة الملَّةِ الحنيفيَّةِ ■ ماء غَدْقاً غزيوأ ■ لِنَفْتِنَهُمْ فيه لنَحُتَبرُهُمُ فِيما أعطياهم يسْلُكُهُ يدخله عَذَاباً صَعَداً شَّاقًّا يَعْلُوهُ ويغلبه ■ عَلَيْه لبدأ مُثّراكِمينٌ في ازدحامهم عليه ■ لَنْ يُجِيرَنِي لَنْ يَمْنَعْنَى وَ يُنْقِذُنِّي ■ مُلْتُحَداً مُلْجَا أَرْكُنَّ إليه ■ أمداً زمانأ بعيدأ حَرْساً من الملائكة يخرسونه ■ أحاط عَلِم عِلماً تاماً ■ أخصى

■ رصداً

ضبط ضبطأ

SLOK

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُوْلَيِّكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ فَا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا وَأَلُّو ٱسۡتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَاهُم مَّآءُ عَدَقَا إِنَّ لِّنَفْنِنَاهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَ بِهِ عِسَلْكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ١ وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدِّعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا الْإِنَّا قُلَّ إِنَّمَا أَدْعُواْرَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ وَ أَحَدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَارَ شَدًا ١ فَي قُلْ إِنِّي لَى يُجِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَبِدًا ﴿ مَا يَكُ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ قُلُ إِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجِعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ۞ عَنِلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿ إِنَّا مِنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لَيْ عَلَمَ أَن قَدَّ أَبُلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١



وتَقَلُّباً فِي مُهمَّاتِكَ تَبَتّلُ إِلَيْهِ: اتْقَطِعُ لعبادته واستغرق

 هَجُواً جَمِيلاً حسناً لاجزع فيه

**■ ذُرُنِي**: دَعْنِي

 أولي النَّعُمَةِ أرباب التُّنعُم

وغضارة العيش

مَهَلَهُمْ : أَمْهِلُهُمْ

الكالا

قيودا شديدة

■ذا غُصَّةٍ

ذًا لُشُوبٍ في

الحَلْق فلا يُنْسَاع ■ترُّ جُفُ الأرضُ

تضلطرب وتتزلزل

■ كثيباً

رملا مجتمعا

مَهِيلًا: رَخُواً لَيْناً

يسيل تحت الأقدام

أخذاً وبيلاً

شديدا ثقيلا

السياءُ مُنفطر به مُتَشَفِّقُ بِشِدَّةِ ذلك اليوم

## سِّوْرُهُ الْمِنْ مِّلِكُ

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِرِ ٱلرَّحْمِرِ ٱلرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ إِنَّهُ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ فَلِيلًا اللَّهِ أَوْ اَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا

ا الله المنك الله عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا

ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَمُكَّا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلنَّهَارِسَبْحًاطُوبِلَا ﴿ وَأَذَكُرِٱسْمَرَبِّكِ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿ وَأَصْبِرُ

عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَأَهُجُرَهُمْ هَجُرَاجَمِيلًا ١٩٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْكَكَذِّبِينَ

أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَيِمًا ﴿ اللَّهُ النَّالُو بَحِيمًا

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمُ رَسُولًا شَنِهِ دًا

عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجُعَلُ

ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ إِلَّهِ } كَانَ وَعُدُهُ مَفَعُولًا ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ هَندِهِ عِنَذُكِرَةٌ فَكَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا شَ

الدرن الم

- لَنْ تُخصُوهُ
   لَنْ تُطِيقُوا التَّقُدير
   أو القيام
- فَاقُرءُوا ما تَيْسُرُ فَصَلُوا ما سَهُلَ
   عليكُمُ
  - من القُرآن من صلاة اللَّبال
- يَضُولُونَ: إِسَافُرُون
- قَرْضًا حَسْنًا
- احتسابا بطيبة نفسي المُدُثُّرُ
  - المُتَلَفَّفُ بِثِيَابِهِ
- رَبُّكُ فَكَبُرُ : نَعَظَمْهُ
  - الرُّ جُزَ
- المآثِم والمُعَاصِيَ الموجِبة للعذاب
- لا تنمئن تستنگیئر ﴿
   لا تعبط ، طالبا ﴿
   العوض ممثن ﴿
   تعطیه
  - نُقِرَ فِي النَّاقُورِ نُفِخَ فِي الصُّورِ لِلْبغث
    - ذَرْنِي: دُعْنِي
  - مَالاً مَمُدُوداً كَثِيراً دائماً غَيْرَ
    - منقطع
  - بَنِينَ شُهوداً خُضُوراً مُعَدُّى دن شُد سُمَا
- لايفار فو نه للتُكسُب
- مَهَّدْتُ لَهُ : بَسَطْتُ
   لَهُ الرِّياسَةَ والجَاهَ
  - لآياتِنَا عَنِيداً مُعَانِداً جَاحِداً

- اللّذِينَ مَعَكَ وَاللّهُ يُقَدِّرُ اللّهُ مَا أَنْ مَن ثُلْتِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل
- عَلَيْكُونَ أَقَرَءُ وَالْمَاتَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِن كُو مَّرُضَىٰ وَءَاخُرُونَ وَءَاخُرُونَ وَءَاخُرُونَ وَءَاخُرُونَ
- يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُ وَأَمَا تَيسَّرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ
- ٱلزَّكَانِهَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تِجِدُوهُ
- عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

## سُورَةُ الْمِائِيْرِ الْمُعَالِيْرِ الْمُعَالِيْرِ الْمُعَالِيْرِ الْمُعَالِيْرِ الْمُعَالِيْرِ الْمُعَالِيْرِ

بِسْ السَّهِ السَّهِ

يَّا يُّهُا ٱلْمُدَّيِّرُ الْهِ قُرْفَأَ نَذِرُ الْهِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ الْهُ وَيُعَابَكَ فَطَهِّرُ الْهُ

وَٱلرُّجْزَفَاهُجُرُ فِي وَلَاتَمَنُن تَسْتَكُثِرُ فِي وَلِرَبِكَ فَأَصْبِر فِي

فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ فِي فَذَ لِكَ يَوْمَ إِذِيوَمٌ عَسِيرٌ فِي عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ

غَيْرُيسِيرِ إِنَّ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا إِنَّ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا

مَّمْدُودًا ١١٠ وَبَنِينَ شُهُودًا ١١٠ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِ عِدًا ١١٠ مُمَّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ﴿ كُلَّ إِنَّهُ كُانَ لِآيَكِنَا عَنِيدًا ﴿ سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

النقاء، ومالا تُلفَظُ

صرکات لزوماً 🥮 مدًّا او \$او ٦ جنوازاً . \$ او ۵ حرکات 👵 مدًا حسرکشسان قَدَّرُ هَبًا فِي نَفْسِهِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ لُعِنَ أَشَدُّ اللَّعْن نَظَرَ تَامَّلُ فِيها قَدَّرَ وَهَيَّا عَبْسِ

قطّب وجُههُ • بَشَرٌ زَادَ فِي العُبُوسِ

سِحْرٌ يُؤثرُ
 يُرْوَى ويُتَعَلَّمُ
 من السَّحْرةِ

سأصليه سقر
 سأدجله جهتم

 لؤّاخة لِلْبشر مُسنوّدة لِلْجُلُودِ، مُحْرِقة لها

إذ أدبر

ولَى وَذَٰهَبُ

إذا أستفر
 أضاة وانكشف

الكُبر
 الكُبر

لَاحْدَى الدَّوَاهي الْعَظيمَة

> ■ زهينةً مَرْهُونَةً عنده

تعالى

ما سَلَكَكُمُ
 مَا أَدْخَلَكُمُ

كُنّا نخوضُ
 كُنّا نشرعُ

في الْبَاطِلِ

بيوم الدين
 بيوم الجزاء

إِنَّهُ فَكُّرَوَقَدَّرَ إِنَّهُ فَقُلِلَكِفَ قَدَّرَ الْكُفُ قَدَّرَ الْكُفُ قَدَّرَ الْكُفُ قَدَّرَ الْكُفُ الله المُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ اللهُ أَمَّ أَذَبَرُ وَأَسْتَكُبَرَ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعَرٌ يُؤْثَرُ إِنَّ إِنْ هَٰذَ آلِالَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ إِنَّ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ إِنَّ وَمَآ أَذُرَكَ مَاسَقَرُ ﴿ كَا لَا نُبِقِي وَلَانَذَرُ ۞ لَوَّاحَةً لِّلْبَشَرِ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ إِنَّ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْحِكُةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَيَزِّدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرَ فَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونُ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ وَٱلۡكَٰفِرُونَ مَاذَٱلۡرَادَٱللَّهُ بِهَٰذَامَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرَى لِلْبَشَرِ الْإِلَّا كَلَّا وَٱلْقَمَرِ لِيْنَا وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ لِيْنَا وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسُفَرَ لِيْنَا إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ١ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَلَ ٱلْيَهِينِ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّاتِ يَشَآءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللَّهِ قَالُواْ لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ١ فَيُ وَكُنَّا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ حَتَّى أَتَـٰنَا ٱلْيَقِينُ إِنَّ

الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
الغاد، ومالا بلغاة

مد ٦ حبركات لزوساً 🥮 مد٢ او ١١و ٢ جبوازا مدّ واجب٤ او ٥ حركات 🍏 منا حسركتسان

- خَمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ
   خُمْرٌ وُخشِيَّةً
   شدیدهٔ النَّفار
- قَسْوَرَةٍ: أَسَدٍ
   أو الرَّجالِ الرُّماةِ
- ◄ لا أقسم: أقسم
   و الا الا مزيدة
- بالنّفس اللّوامة
   كثيرة النّدم
   على ما فات
  - بَلّى: نجمعُها
     بعد تفرُّقها
- لُسُوِّي بَنَائهُ
   نَظُمُّ سُلَامِياته
   كَا كَانت
- لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ
   لِيَدُومَ على فُجُورِهِ
   لَا ينْزِعُ عَنْهُ

#### الدن الحزن ۱۸

- برق البصر: دهش
   فرعاً مما رأى
- ◄ خسف القَمْرُ
   دُهُبُ ضُوْءُهُ
- أين المفرُّ :المهربُ
   من العذابِ أوالهول ﴿
  - لا وزر: لا مَلْجَأَ ولا مُنْجَى منه
    - بصيرة أ
       حجّة يَنّة أ
  - القى معاذيرة
     جاء بكُل عُدْرٍ
    - 100
    - في صَدْرِكَ
  - قُرْآنهُ
     أَنْ تقرأهُ متَى
    - شِفْتَ • سَانَه
- بيانَ ماأشكلَ منه





بِسَ اللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ الرّح

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ١ وَلَا أُقْسِمُ بِأَلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ١ أَيَحْسَبُ

ٱلۡإِنسَنُ ٱلَّن جُمَّعَ عِظَامَهُ وَ إِنَّ بَكَى قَدِرِينَ عَلَىٓ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ وَإِن اللَّهِ اللَّ

يُرِبِدُ ٱلَّإِنسَنُ لِيَفَجُرَأَمَا مَهُ وَإِنَّا يَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ

إِنْ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ فِي وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ فِي يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يُومَيِدٍ

أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ١ كُلَّا لَا وَزَرَ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِلَّا ٱلْمُتَّنَقُّ اللَّهِ الْمُتَنَقُّ الْمِنْ

يَوْمَهِذِ بِمَاقَدُّمْ وَأَخَّرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّا

مَعَاذِيرَهُۥ ﴿ لَهُ اللَّهُ عَكُرِّكَ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ

وَقُرْءَ انَهُ وَهِي فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَّجِعَ قُرْءَ انَهُ هِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَقِي

اء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) فقتيم الر

د ٦ جركات لزوما 🏀 مد٢ او ١٤ و جـوازا دُواجه ٤ او ٥ جركات 🍮 مد جــ كنـــان مُشْرِقَةٌ مُتَهَلَّلةٌ إلى باسِرَةٌ: شَدِيدَةُ الكُلُوخَةِ وَالْعُبُوسِ الكُلُوخَةِ وَالْعُبُوسِ الْعُلُوخَةِ داهِيةٌ

تَقْصِم سَكنة لطيفة علانون الظّهر

∎بَلَغنتِ القُّرَاقِئِي وَصلْتِ الروحُ لِأَعَالِي الصَّدُر

■ مَنُ رَاقٍ:مَنْ يُدَاوِيه وينجيه من الموتِ

■ الْتَفَت

الْتَوَتْ أُوالْتَصَفَّتْ

■ المُساقُ سَوِّقُ العبادِ

يُتَمَطَّى: يتبخُتُرُ

في مِشْيَتهِ اخْتِيَالاً

■ أَوْلَى لَكَ فَارَبْكَ مَا يُهْلِكُكَ

■یُقُرْكَ سُدئ مُهُمَلاً فَلَا یُكَلَّفُ وَلَا یُخْزَی

■ مَنِي يُمْنَى

يُصَبُّ فِي الرَّحِمِ

■ فَسَوَّى فَعَدُّلُهُ وَكَمُّلُهُ

■أَمْشَاجٍ : أخلاط

من عناصرٌ مختلفةٍ من عناصرٌ مختلفةٍ

مُبْتَلِينَ له بالتُّكالِيفِ مُبْتَلِينَ له بالتُّكالِيفِ

مېنىيىن ئە باشخابىيە

هَدَينَاهُ السَّبيلَ
 بُيُّنَا له طريق الهدايةِ

بيا له طربق الهدا. • أغْلالًا: قُيُوداً

■ كَأْس: خَرْ

مِزَاجُها:مأَتْمَزُخُ بِهِ

كَافُوراً: ماءً
 كالْكَافُور في
 أحسن أوصافه

إِلَى رَبِّانَاظِرُةٌ اللَّهِ وَوُجُوهُ يَوْمَيِذِ بَاسِرَةٌ الْ الْمَنْ الْفَعْلَ بِهَا فَاقِرَةٌ الْ اللَّهَ الْفَرَاقُ الْفَرَاقُ الْفَرَاقُ الْفَرَاقُ الْفَرَاقُ الْفَرَاقُ الْفَرَاقُ الْفَالَّ الْفَلَا اللَّهَ الْفَرَاقُ الْفَالَقُ الْفَلَا اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

كَلَّابَلْ يَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوِّهٌ يَوْمَ إِذِنَّا ضِرَةٌ ۞

### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ المُعْلَمْ الرَّمْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِ

ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَ ٱلْأَنْتَىٰ شَيُّا ٱلْيُسَ ذَلِكَ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى ٱلْمُوتَىٰ شَيُّ

المُورَةُ الْأَنْسَانِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدُّهْ رِلَمْ يَكُن شَيْعًا مِّذَكُورًا ١

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنُهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴿

إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلًا ۚ وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا

ٱلْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ٥

ی نفخیم الراء نفخیم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان
 الغام، ومالا بلفظ

سد 7 حركات لروسا ، مد؟ او او ؟ جواراً مد واجب ٤ او ٥ حركات ، مد حسركسان

يُفجُرُونَها بِحَرُونِهِا إِلَّا

 مُستقطيراً: مُنتشراً غاية الانتشار

يَوْما عَبُوساً:تَكُلُخُ
 فيه الوُجُوهُ لِهؤلِهِ

■ قمطريراً شديد العُبُوس

■نَصْرَةُ: خُسْنَا وَبُهْجةُ فِ الوجُوهِ

■ الأرائك

السُّرْرِ فِي الحجالِ

 ■ زمهريواً: بُرْداً شديداً أو قمراً

■ دَانِيةُ عَلَيْهِم ظلالهَا قرينة مِنْهُمْ

ذُلَلتُ قُطُوفُها
 قُرِّبَتُ ثِمَارُهَا

أكواب: أنداح بلاغراً

■ قوارِيرُ:كالزِجاجاتِ في الصَّفاء

قدروها: جعلوا
 شرابهاعلىقدرالرئ



■ كَأْسَا: خَمْراً

مِزْ اجْهَا: مائمز خُ

زَنْجَبِيلًا: مَاءً
 كالزُنْجَبِيلِ في
 أحسن أوصافه

أستمنى ستلسبيلاً
 توصف بغاية

السُّلاسَةِ والانسياغ

وِلْدَانُ نَحَلَّدُونَ
 مُبْقَوْنَ عَلَى هيئةِ 
 الولْدَان

لُؤَلُوا مَنثُوراً
 مُتفرقاً غَيْرَ مَنظو.

■ سُنْدُس

ديباج رقيقٍ • إسْتَبْرَقُ: ديباجُ غَليظُ

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا إِنْ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّدٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا إِنَّا فَوَقَنَّهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّا هُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِنْ وَجَزَلِهُم بِمَاصَبُرُولُ جَنَّةً وَحَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا لِ**ۚ** وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ قُوارِيرًا ﴿ فَهُ قَوَارِيرَاْمِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴿ فَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكَانَ مِنَ اجُهَازَنِجِبِيلًا ﴿ عَيْنَافِيهَا تُسُمَّى سَلْسَبِيلًا هِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوَّلُوَّا مَّنثُورًا الْ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا إِنَّ عَلِيمُ مُ ثِيَابُ مُندُسٍ خُصْرٌ وَ إِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَكَابًا طَهُورًا ١ نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرُ لِكُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿

يُوْماً ثقيلاً
 شيديد الأهْوَالِ
 زيْوَم الْقِيَامَةِ )
 شددنا أسْرَهُمْ
 أخكَمْنَا خَلْقَهُمْ
 الْمُرْسَلات عُرْفاً
 منتابعة
 منتابعة
 قالعاصفات
 الرَّيَاحِ الشَّدِيدَةِ
 النَّاشِرَاتِ
 النَّاشِرَاتِ
 الْمُعْرَاتِ

قالفارقات
 الملائكة تَفْرِقُ
 بالؤخي يبْنَ
 الحَقْ والْبَاطِلِ
 إخْراً

أجبحتها في الجو

لإزالةِ الأعْذَارِ الإزالةِ الأعْذَارِ

ا ندرا لِلإِنْذَارِ والتُخُوِيفِ بالْعِقَاب

التُجومُ طُمِسَتْ
 مُحِى نُورُها

■ السماءُ فَرِجَتْ فُتِحَتْ ؛ فكانَتْ أَبُو اباً

الجبّالُ نسفَتْ
 قُلِعَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا

عبعت بن اما بيها ■ الرسل أفت تُلغَتْ مفائفًا

بَلْغَتْ مِيقَاتُهَا المُنْتَظَرُ

■ لِيُوْم الْفَصْلِ بين الحقّ والْبَاطِلِ

> ■ ۇيْلٌ يَوْمَئِلِهِ هَلَاكُ فِ دَلنَّ المُوْء

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ، وَسَيِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَكَا مَمُ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿ الْكَاخِلُهُ وَيَدُرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿ اللَّهُ مَنْ فَكُونَ وَكَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿ اللَّهُ مَنْ فَا اللَّهُ مَا يَعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللِهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْ الللللْهُ اللللللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللل

بِسُ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ

وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا إِنَّ الْمُلْقِيتِ عَصَفَا إِنَّ وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا إِنَّ مَا فَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا فَيْ عَذَرًا أَوْنُذُرًا فَي إِنَّمَا فَا لَفُرُ وَقَتِ فَرُقًا فَي فَا لَمُلْقِيتِ ذِكُرًا فِي عُذَرًا أَوْنُذُرًا فِي إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ فَعُ فَي فَا لَمُلْقِيتِ ذِكُرًا فِي عَذَرًا أَوْنُذُرًا فَي إِذَا السَّمَا وَهُ فُرِجَتَ فَوْعَ دُونَ لَوْ فَعُ فَي فَا إِذَا النَّحُومُ طُحِسَتَ فَي وَإِذَا السَّمَا وَهُ فُرِجَتَ فَي وَعِلَا اللَّهُ عُومَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

إخفاء، ومواقع الغَنْة إحركتان)
 ادغام، ومالا بلغظ

● مدا ٦ حـركات لزومـا ● مدًا أو\$او ٦جـوازأ ● مدّ واجب £ او ٥ حركات ۞ مدّ حـــركنـــــان

■ ماء مهين مَنِيِّي ضَعِيفٍ حقير

 قرار مکین مُتَمَكِّن

ولهو الرَّحِمُ ■ فَقَدَرْنَا

فَقُدُّرْ نَا ذَلَكَ تقديرا

 الأرض كفاتاً وعَاةً تضمُّ الأحياء والأموات

■ رَوَاسِي شَامِخاتٍ جِبَالاً ثُوابِتَ

عَالِيَاتِ

■ ماءً فُرَاتاً شديد العُذُوبَةِ

■ ظلُّ

هو دخانٌ جُهَنَّم

 ثَلاثِ شُعَب فِرَق ثَلَاث كالذوائب

 ¥ ظليل لامظلل من الحرّ

 لَا يُغْنِى من اللَّهَب لَا يَدُفَعُ عَنْهُم شيئاً مِنْهُ

> تُرْمِى بشَرَر هو ما تطايّر من النار

■ كَالْقَصْر كالبناء العظيم

■ جمَالَةٌ صُفْرٌ إِبِلُّ صُفْرٌ أَو سوڏ وهي تضربُ إلى

> الصفرة ■ کند

حِيلَةٌ لاتِّقاء العذاب

أَلَوْ نَخَلُقَكُمُ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ إِنَّ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُومِ إِنْ فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَندِرُونَ إِنَّ وَيُلِّ وَمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١ أَلَوْ بَعُكِلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١١٥ أَحْيَاءً وَأَمُو تَا ١٩ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِي شَكِمِخُلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مِّلَاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلِّ يَوْمَ إِلِهِ لِللَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱنطَلِقُوٓ ٳ۫ٳڮؘڡٵػٛٛؾؙؗ؞ؠؚڢۦؾؙػؘڐؚؠؙؖۏؘ۩ؙؚٛٛٛٛڷٵٛڟڸڨؖۅٙٵ۫ٳڮڹڟؚڸۜۮؚؽؿؘڬؿ شُعَبِ إِنَّ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغِنِي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَالْقَصِّرِ ﴿ إِنَّ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفَرُ الْآَنِ وَمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْآَنَا هَنْذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَكُلْ يُؤْذَنُّ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴿ وَيَلَّ وَمَهِذِ لِّلُمُّكَذِّبِينَ ﴿ هَا لَهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَفُصَلِّ جَمَعَنَكُمْ وَاللَّوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوْكُنْدُ فَكِيدُونِ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمَدِ لِللَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونٍ إِنَّ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشَّتَهُونَ الْأَنِيُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ شِهُ إِنَّا كُذَاكِ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ لِنَهُ وَيْلُ يُؤْمَيِذِ لِّلْمُكَكِّذِبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ جُرِمُونَ ﴿ وَيَلْ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ الْهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَرَّكُعُواْ لَا يَرَّكُعُونَ إِنَّا وَيُلِّ يُوْمَهِذِلِّلْمُكُكِّذِبِينَ ﴿ فَيَأْيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَيَ



■ الجيال أوتاداً كالأوتاد للأرض

 خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً الم أصنافاً

المحادثة وكورا (البخنية ٣٠٠) وإناثاً (المخنية ٥٩) وإناثاً

 نَوْمَكُمْ سُبَاتاً قطعاً لأعمالكُم، وراحة لأبدانكم

■ الليل لباساً سَاتِراً لَكُمْ بِظُلْمَتِهِ النهارُ مَعَاشاً: تُحَسُلُونَ

فيه ما تُعيشُونَ به سَبعاً شداداً قويًات مُحَكَّمَاتِ

■ سر اجاً: مصباحاً

■ و هَاجاً: غاية في الحرارة المعصرات:الشخائي

ماءُ تُجّاجاً: مُسَالِكُمْ

 ◄ جَنَّاتِ أَلْفَافاً: مُلْتَفْة الأشجار لكثرتها

■ فَتَأْتُونَ أَفْواحِاً أتمأ أوجَماعَات مختلفةً

■ فكانت سر اماً

كالسراب الذي لاحفيقة له ■ مرْ صاداً: موضعً

ترصد وترقب للكافرين

 ■ للطاغين مآياً مرجعا لهم

■ أحقاماً: دُمُوراً لانهاية لما

■ برداً: روحاً وراحة

■ حميا: ماء بالغا

نهاية الحرارة

■ غسًاقاً: صديداً

يسيل من جلودهم

◄ جزاءً وفاقاً موافقاً لأعمالهم

تكذيبا شديدا

### بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَحْمُ الرَّحْمُ الْحُمْمُ الرَّحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الْحُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعْ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ إِنَّ عَنِ ٱلنَّبَا ٟٱلْعَظِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي هُرَفِيهِ مُغَنَلِفُونَ إِنَّ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَّ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقَنَكُمُ أَزُوا جَا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

ا وَ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاشَا ﴿ وَكِلْنَا اللَّهُ وَبِنَيْنَا

فَوْقَكُمُ سَبَعًا شِدَادًا ﴿ وَكَا لَهِ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنْ لَنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَلَّهُ ثَجَّاجًا ﴿ لِنَكْخِرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَا تَا ﴿ وَ كَا الْحِلْ وَجَنَّاتٍ

ٱَلۡفَافًا ۞ إِنَّ يَوۡمَٱلۡفَصَٰلِ كَانَ مِيقَئْتَا ۞ يَوۡمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ

فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَا ۗ وُفُكِعَتِ ٱلسَّمَا } فَكَأَنْتُ أَبُو ٰ بَا ﴿ وَهُ يُرْتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِنْ صَادًا ﴿ لِلطَّاعِينَ

مَّئَابًا ﴿ لَكُنِينَ فِيهَا ۚ أَحْقَابًا ﴿ لَيْكُ اللَّهِ لَا لَكُ وَقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَاشَرَابًا

شَيَا لَّاحَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١٩ جَزَاءً وِفَاقًا ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ

لَا يَرۡجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَذَّ بُوا بِعَايَٰنِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا ﴿ فَأُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّاعَذَابًا ﴿ وَهُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّاعَذَابًا ﴿ وَهُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّاعَذَابًا ﴿ وَهُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّاعَذَابًا ﴿ وَهُوا فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّاعَذَابًا

- مفازاً:فؤزاً وظفر
- عن سادناها
- أثراباً: مُسْتويات في السن والحسن
- كأسادهاقاً مُؤْءَ ملك
- لغواً:كلاماً غير مُعْتَدُّ به أو قبيحاً
- كِذُاباً: تَكُذِيباً
- عطاء حساباً إحساناً كافياً
- مآباً: مرجعاً بالإيمان والطاعة
- ◄ كنتُ ثراباً: فلم
   أَبْغَثُ في هذا اليوم
- الثازعات ﴿أَسْدَاكُ
   تُنْزِعُ أَرْوَاحِ الكُفّا
- عُرْقاً: نَزُعاً شَادِيداً
- النَّاشِطَاتِ:الْمُلائِكَةِ السُّلُ بِرَفْقِ أَرُّواحِ المُؤْمِنِيْرِ
- السابخات:الملائكة
   انثرل أسرعة بما أمرت به
- فالسابقات: الملائكة من المنتقرة المنتقرق المنتقرة المنتقرق ال
- فَالْمُدَبِّرُ اتِ أَمْراً الملائِكةِ تَنُولُ بِتَدْبِيرِ مَا أُمِرِثُ بِهِ
- ترْجُفُ: تَتَحرَكَ خركةً شُديدَةً
- الرَّاجِفَة: نَفَخةُ الصَّغق أو الموت
  - تُتْبعُها الرَّادِفةُ
     نَفْخة البَعْث
    - و اجفة
- مُضُطرِبةً أو حائفةً أبصارُها خَاشعةً
- ابصارها خاشعه ذَلِيلُةُ مُنْكَسِرةً
- في الحافرة: في المالة الأمامان
- الحالة الأولى(الحباة) عظاماً نُخرَةً:بَاليَةً
  - عَلَقُ خَاسَرَةُ
    - رجعة غابنة
  - رُجْرَةُ واحدةً
     صَيْحةُ واحدةً
     (نفخةُ البغث)
- هُمْ بالسَّاهِرَةِ: أحياءُ على وجه الأرض



# المُؤرَةُ التّازعاني الله المُؤرّةُ التّازعاني الله المُؤرّةُ التّازعاني الله المؤرّةُ المؤرّةُ الله المؤرّةُ المؤرّةُ الله المؤرّةُ المؤرّةُ

بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحْدِ الْسِهِ الرِّمْرِ ٱلرِّحْدِ الرَّحْدِ الْسِهِ الرِّمْرِ ٱلرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْعِيْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْد

وَٱلنَّذِعَتِ غَرَقًا إِنَّ وَٱلنَّشِطَاتِ نَشَطًا إِنَّ وَٱلسَّبِحَاتِ سَبْحًا

الله فَالسَّلِقَاتِ سَبِقَا إِنَّ فَالْمُدَبِّرَ تِ أَمْرَ الْفَي يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

الله السَّالِيَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

خَشِعَةُ ﴿ يَعُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَءَ ذَاكُنَّا

عِظْمًا نِجْرَةً إِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ

وَحِدَةٌ اللهُ فَإِذَا هُم بِأَلسَّا هِرَةِ إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِنَّ هُوسَىٰ إِنَّ هُوسَىٰ إِنَّ

خفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) 

المناه معالد ألفنة المركتان الله الفناه الفنة المناه المناه

و سد ٦ حبركات لزوسا 👵 سد٢ او ١ او ١ جيوازا مذه احد ١ اه ٥ حركات 🚳 سه حب كارسان اسم الوادي

🗷 طغني: غنا و تجبّر

 تُرْكِي: تَنْطُهُ مِن الكُفُرِ وِ الطُّغْيَانِ

■ بسعى

يجدُ في الإفساد والمعارضة

■ فحشر: جمع

السَّخرة أو الجند ■ نگال ...

غفو به

ورفع سمكها

جعل ثخنها مرتفعا جهة العلو

■ فسوً اها: فجعلها

ملساء مستوية

■ أغطش ليلها

أظلمه

=أخرج ضخاها

أبرز تهارها

و دحاها

بسطها وأؤسعها

ا مر عاها

أقوات النَّاس

وْ الدُّوابُ

■الجبال أرساها

أثبتها في الأرض

كالأوثاد

■الطَّامَّةُ الكُّيرِي

الْقِيامَةُ أَو نَفْخَةُ البغث

الززت الجحية

أظهرت إظهارا بينا

■ هِيَ الْمَأْوَى

هي المرجع

ا أَيَّانَ مُرْسَاهَا

متى يُقيمُها اللهُ

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى شَ ٱذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَعَىٰ شَ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَّ شِهُ وَأَهْدِ يَكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ فِي فَأَرَكْهُ ٱلْأَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ فَاكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ أَنَّهُ أَذْبَرَيَسْعَىٰ ﴿ فَأَكُذَّبُ وَعَصَىٰ الْأَي فَنَادَىٰ ١ ١ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا آتُ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلْهَا آتُ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا ﴿ مَنْعًا لَّكُو وَلِأَنْعَنِمِكُو اللَّهِ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ وَهُ يَتَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَى ﴿ وَهُ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿ وَءَاتُرَ ٱلْحَيَٰوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّا ٱلْحَجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَىٰ إِنَّ الْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوكِ ﴿ يَسْتَكُونِكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرِّسَلَهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنْهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُننَهُ بِهَا ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُو ٓ الْإِلَّاعَشِيَّةً أَوْضُحَلْهَا ﴿ سُلُولُا عَلِيسَانَ اللهُ عَلِيسَانَ اللهُ اللهُ

 يزُكِي: يتطهُرُ منْ دنس الجهال

■ تعدِّض ل وثفبل عليه

■ تلهًى تنشاغل وتغرضاً

 مرُفُوعة؛ رفيعة الفذر والمنزلة

■ سفرة:كتبة مرالملا

■ بررة

مطبعيل لهُ تعالى

■ قُتلَ الإنسانُ: لَعِن الكافر أو غذب

 فقدَّره : فهيَأَهُ لِما يصلح له

■ فَأَقْبِرِهُ

ألمر بدفنه في القبر

■ أنشره أخياه بعد مؤته

■ لمَّا يَقُض إلَمْ يَفُعَا

غلفأ رطبا للذواب ■ حدائق غُلْباً

بُسَاتِينَ عِظَاماً.

متكاثفة الأشجار أمًّا: كلأً وعُشباً

أوهو التُّينُ خاصَّة

 جاءت الصَّاخُةُ الداهية العظيمة (نَفْخةُ البعث)

■ مُسْفرةً

مُشْرِقَةً مُضيئةً

غُبَارٌ وكدُورةُ

ترهقها قترة

تغشاها ظلمة وسواد

### بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرّ

عَبَسَ وَتَوَكَّنَ إِنَّ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَى إِنَّ وَمَايُدُرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ فَالَّهُ مَا أَوْ

يَذَّكُّرُ فَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغَنَّىٰ ۞ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُّ ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ إِنَّ فَأَنتَ

عَنْهُ نَلُهِّى إِنَّ كَلَّا إِنَّهَا نَذُكِرَةٌ اللَّهِ فَمَن شَآءَذَكُرَهُ اللَّهِ فِصُحُفِ مُّكُرِّمَةٍ

الله مَّرَفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ إِنْ إِلَيْدِى سَفَرَةٍ اللهِ كَامِ بَرَرَةٍ إِنَّ قُئِلًا لِإِنسَانُ

مَا أَكْفَرَهُ ﴿ لِإِنَّا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ لَإِنَّ مِن نَظَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ فَا ثُمَّ ا

ٱلسِّبِيلَيسَرَهُ ﴿ إِنَّ أَمَانُهُ فَأَفَّبَرَهُ ﴿ إِنَّا الْكُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

يَقْضِ مَا أَمَرُهُ وَلِينَ فُلْيَنظُو ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِدِ وَلِينَ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا

اللهُ أَمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَلْبَتْنَا فِيهَاحَبًّا ﴿ وَعِنَبًا وَقَضْبَا ﴿

وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا ١ وَحَدَ إِينَ غُلْبًا ١ وَعَدَ إِينَ غُلْبًا ١ وَفَكِهَةً وَأَبًّا ١ مَّنْعًا لَّكُمُ

وَلِأَنْعَكِمُ ثُونَ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ لِينَا يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ فِي

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ فِي وَصَحِبَنِهِ وَبَنِيهِ وَاللَّهِ لِلْكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَ إِذِ شَأَنَّ

يُغْنِيهِ ﴿ الْكُالُوجُوهُ يَوْمَهِ ذِمُّسَفِرَةٌ ۗ ﴿ إِنَّ صَاحِكَةً مُّسْتَبَشِرَةٌ ۗ ﴿ وَكُومُ وَ

يُومَيِدٍ عَلَيْهَا عَبْرَةٌ فِي تَرُهُ فَهُا قَنْرَةٌ فِي أَوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ فِي



انفطرت انشقّتُ إ

■ السماء

■ الكواكث

انتشرتُ تساقطت لمتفرقة

 البحارُ فُجَرِث لمُنْفَقَتُ فصارت

بحرا واحدأ

 القُبُورُ بُغَثِرَتْ قلِبُ تُرابُها ،

وأئحرج متوتاها ■ مَا غُرُكَ بِرَبُّكَ

ما خدعك وحرَّأك على عصيانه

■ فَسُوَّاكَ: جَعَل أغضاءك سوية سليه

■ فعدلك: جعلك متناسب الخلق

 ثُكَذُبُون بالدين بالجزاء والبعث

 يَصْلُوْنَـهَا:بَدْخُلُو أو يُقاسُون حَرِّها

■ ويل

هلاك أوخسرة للمطففين

المُنْفُصين في

الكَيْلِ أو الْوَزْنِ

 اكتَالُوا: اسْتَرَوْا بالكيل ومثله الو

 كَالُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالكيل

■ وَزَنُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالوزن

 يُغْسِرُ ونَ : يُنْقِصُونَ الكيل والوزن

### 

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ شَيُّ وَإِذَا ٱلْكُواَكِبُ ٱنْثَرَتْ شَيَّ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَثِرَتْ إِنَّ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ وَأُخَّرَتُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي

خَلَقَكَ فَسَوَّ لِكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ ﴿

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كَامَا

كَنِيِينَ شَيْ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ شَيْ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ شِيْ وَإِنَّا

ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ ﴿ يَصَلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ فَأَوْمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِيِنَ

إِنَّ وَمَا أَذْرَبِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ إِنَّا ثُمَّ مَاۤ أَذْرَبِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

هِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِللَّهِ إِلَّهِ

المُؤرَةُ المُطفِّفِينَ اللهُ المُطفِّفِينَ اللهُ المُطفِّفِينَ اللهُ المُطفِّفِينَ اللهُ المُؤرِّةُ المُطفِّفِينَ اللهُ اللهُ المُؤرِّةُ المُطفِّفِينَ اللهُ الله

بِسۡلِلَّهُ ٱلتَّمۡ الَّاحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَال

وَإِذَا كَالُوهُمْ أُووَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مَّبَعُوثُونَ إِنَّ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ فَي يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ

■ كتابَ الفُجَّار ما ایکتب من أعمالهم ■ لَفِي سِجُين لَمُثَبَّتُ فِي ديوان الشرّ مُجَاوِزِ لنَهُجِ الحَقّ أساطير الأولين

في كتبهم

أباطيلهم المسطرة

 ران على قلوبهم غلب وغطى عليها لَصَالُوا الجَحِيم

لداجلوها أو لمقاسو خرَّهَا ■ كتاب الأبرار

> ما يُكتب من أعمالهم ■ لَفِي عِلْيِينَ

أَمُثْبَتُ في ديوان الخير

■ الأرائك الأسرَّةِ في الحِجَالِ

 ■ نَـضُرَةُ النَّعِيم بهجته ؤرونقة

■رحيق

أجود الخمر ا مُختُوم

أؤانيه وأكوابه ■ فَلْيَتَنَافُس

فَلْيَنْسَارَعُ أَو فليستبق

■مؤاجُهُ: مَا يُمْزِجُ بهِ

■ تنسنيم: عَيْن في الجنة شرابها أشرف شراب

■ يَتَغَامَزُ و نَ يشيرون إليهم بالأعين استهزاء

■ فكهينَ: مُتلذَّذين

باستخفافهم بالمؤمنين

كَلَّا إِنَّ كِنَبُ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ ﴿ فَيَ وَمَآ أَذَرَ لِكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَالَّا إِنَّ كَنَابُ مَّرَقُومٌ ﴿ فَي كَلَّ يَوْمَ إِلِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ فِي ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ شَ ۘۅؘڡؘٳؿؙػؘڐؚۜڹ<u>ٛؠؚڡؚۦٳ</u>ؚؖڷٳؗػؙڷؙؙؗمُعۡتَدٍٲ۫ۺۣۄۭ<u>ۺ</u>ٛٳۮؘٲڹٛڶؘؙؽؘعؘڷؿڡؚٵؽڹٛڹٵڡؘٵڶٲڛۘٛڟؚۑۯؙ ٱلْأُوَّلِينَ ١ اللَّهُ كَلَّا بَلُّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَالَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهُمْ يَوْمَهِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٩٥٥ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيم ١٩٠٤ أَمَّ الْعَالُ هَنذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ ١ الْ وَمَا أَذَرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ الْإِنْ كِنَابٌ مِّرَقُومٌ الْإِنْ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ إِنَّ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ إِنَّ الْعُرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ إِنَّ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ إِنَّ لِيسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ إِنَّ خِتَكُمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنَافِسُونَ ١٩٥٥ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿ اللَّهِ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٩ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ شَيُّ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ شَيَّ وَإِذَا رَأُوَهُمْ مَا لُوٓا إِنَّ هَتَوُلآءِ لَضَآ لُّونَ ﴿ ثَبُّ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَّذِينَءَ امَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ ﴿ اللَّهِ المَنْوَامِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَحَكُونَ ﴿ اللَّهِ

 السماء انشقت تَصَدَّعَتُ

■ أَذِنْتُ لِرَبِّهَا

 عُقَّتْ: حُقَّ لَها أن تشتمع وتثقاد

■ الأرضُ مُدَّثُ بسطت وسؤيت

■ أَلْقَتْ مَا فيها

لفظت ما فيي جو قِه النخلُث: خلَثُ عنا غاية الخُلُو

> ■ كَادِحُ إِلَى رَبُّكُ جاهِدٌ في عَمَلِكَ إلى لِقاءِ رَبُّكَ

> > يَدْعوا ثُبُوراً يطلب ملاكا

■ يَصْلَى سَعِيراً: يَدْخُ أو يقاسبي خرَّها

> ■لنٌ يخور لَنْ يُرجعُ إِلَى رَبُّه

> ■ فَلَا أَقْسِمُ: أَقْسِمُ و اللا مزيدة

■ بالشفق: بالحُمْرة في الأفق بعد الغرو

■ مَاوْسَقُ :مَاضَـهُ

الجتمع وتم نوره ■ لَتَركبُنَّ: لتُلاقُنَّ

■ طَبْقاً عَنْ طَبْق

حالاً بعد حال

 يُوعُونَ: يُضمرون أو يجْمَعُونَ من السيئات

■غُيْرُ مُنُونِ: غَيْرُ مَفْطُوعٍ عنهم



## المُؤرَّةُ الْأِنشِّةِ قَلِيًا الْأَنْشِةِ قَلِيًا الْأَنْشِةِ قَلِيًا الْأَنْشِةِ قَلِيًا الْمُؤْرِّةُ الْأَنْشِةِ قَلِيًا الْمُؤْرِّةُ الْأَنْشِةِ قَلِيًا الْمُؤْرِّةُ الْأَنْشِةِ قَلِيًا الْمُؤْرِّةُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُلِقُ لِلْمُؤِلِقُ لِلْمُؤِلِقُلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقُلِقِلِقُلِقِلِقُ لِلِ

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْدِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ ١ وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ١ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ الْ وَأَلْقَتُ مَافِيهَا وَتَخَلَّتُ فِي وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ فِي يَعَأَيُّهَا

ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَلَىٰ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فِي وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَنْ فَسَوْفَ

يَدْعُواْ ثَبُورًا إِنْ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِدِ مَسْرُورًا اللَّهُ

إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ إِنَّ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عِبَصِيرًا ﴿ فَالْا أَقْسِمُ

بِٱلشَّفَقِ شِيُ وَٱلْيَلِ وَمَاوَسَقَ شِي وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ شِي

لَتَرُكُانُ طَبَقًاعَن طَبَقِ فَهَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَهُ وَإِذَاقُرِئَ لَيْ وَإِذَاقُرِئَ لَي

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرُءَ انُ لَا يَسَجُدُونَ اللهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ

اللهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ شَيَّ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَكُلَّ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

إِلَّا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجُرُّ غَيْرُمَمْنُونِ ٥



عذُّ بُوا وأخْرَفُوا ع بطش ربَّك أخُذهُ الْجبابرة بالعداب

أات البُرُوج

للكواكب

■ اليوم الموعود يوم القيامةِ

■ شاهد

■ مشهود

■ فَتِلَ

من يشهد عليه

أجن أشدَّ اللغن

الشُّقُّ العظم ؛

كالخندق • ما نـقموا

ماكرلهوا أو ما غالبوا

■ فتنُّوا

■ الأخدُود

غيره فيه

من يشهد على غيره فيه

داتِ الْمنازِلِ

هُوَ لِيْدِىءُ
 يخُلُق البتداء

يقدرته

■ نعید

يبعث بعد

المؤت بقدرته

 المجيد العظيم الجليل المتعالى وَرَآبِم مُّحِيطُ الْهُ مُوقَدُّءَ انَّ بِحِيدٌ شَيْ فِي لَوْج مَّحَفُّ وَظِرِ شَيَّ سُورُكُو الطَّلَارِقِ السَّارِي المُّالِكُونِ الطَّلَارِقِ السَّارِي ا

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 إذ ادغام، ومالا بلفظ

🕻 منذ ٦ حبركات لزومنا 🧶 مذ؟ او \$او ٦ جبوازاً ﴾مدّ واجبع او ٥ حركات 🥚 منذ حبسركلسسان

- الطّارقِ:اللح الثّانب
  - النَّجُمُ الثَّاقِبُ المضييء المبير
- حافظ ، مهنبس ورقب
- ماءدافق:مَصُبُوب بذفع في الرّحم
- الصُلُب: ظَهْر كُلَ من الزوجين
- التَّرَائِب:أَطْرَافِهما
- رُجُعه: إعادته بعد فناة
- أَبْلَى السَّوائر : أَكْتُمُ المكنولات والخفيّات
- ذات الرَّجع المطر لرجوعه إلى الأرض ثاب
- ذات الصدغ والسار الذي تُنْشَقُ عَنَّهُ
- لَقُوْلُ فَصْلُ: فاصِرُ بين الحقّ والبّاطل
- فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ
- أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً قَريباً أو قَليلاً ثُهُ يأتيهم العذاب
- سُبِّح ِ اسمَ ربِّكَ نزِّهُهُ 🏡 وَمُحِدْهُ

- خَلَقَ: أَأُوجِدَ كلُّ شيء بقُدْرَتِه
- **نَسُوًى:**بِينْ خُلْقِهِ في الإحكام والإتقال
- فَهَدَى: وَجُّه كُل غَلُوقِ إلى ماينَبْغي لَهُ
- أخرج المرعى: البت العشب رطبأ غضأ
- فجملَهُ غُثاءً : بَاإِساً هشيها كغثاء السيل
- احْوَى:أَسْوَدَ بعد الخضرة والغضارة
- أينسرُك : نُوفَقُك
- لِلْيُسرى: للطريقة اليُسرى في كلِّ أمْر

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَامْ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ المُ

وَٱلسَّمَآءِوَٱلطَّارِقِ إِنَّ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَاٱلطَّارِقُ ١٠ النَّاعِبُمُٱلثَّاقِبُ ١ إِنكُلُّ

نَفْسِ لَكَّا عَلَيْهَا حَافِظُ لِإِنَّ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنْ مِمَّ خُلِقَ فِي خُلِقَ مِن مَّآءِ

دَافِقِ إِنَّ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ إِنَّا إِنَّهُ عَلَىٰ رَجِعِهِ لَقَادِرُ إِنَّ

يَوْمَ تُبَكَّى ٱلسَّرَآيِرُ ﴿ فَاللَّهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ فِي وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّبِعِ ١

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّلْعِ ١ إِنَّهُ لِلْقَوْلُ فَصُلُّ ١ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزَٰلِ ١ إِنَّهُمُ

يَكِيدُونَكِيْدًا ١

الْمِوْرَةُ الْمِعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِٰ عِلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِلِمِ الْمُعْلِمِلْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِلِمِ الْمُعْلِمِلِمِ الْمُعْلِمِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ ا

بِسَــــَالِكُهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّ

سَبِّحِ ٱسْمَرَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

إِنَّ وَالَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ فَكَا فَجَعَلَهُ عُثَاَّءً أَحُوىٰ إِنَّ سَنْقُرِئُكَ

فَلَاتَنسَىٰ ١

لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَا لَكُرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَدَّكُّو مُن يَخْشَىٰ ﴿ لِلْمُسْرَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَ

وَيَنَجَنَّهُما ٱلْأَشْفَى إِنَّ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى اللَّهَ الْأَسْمُ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ إِنَّ قَدُ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّىٰ فَي وَذَكَرَ السَّمَرَبِّهِ فَصَلَّىٰ فِي

يَصْلَى النَّارَ: يُدْخُلُهَا أَو يُقَاسِي حَرَّهَا



بَلُ ثُوُّثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا شَ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَيَ شِ إِنَّ

هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴿ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ

## سِوْرُةُ الْجَاشِيْرِي

هَلْ أَتَكُ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴿ وَجُوهٌ يُوْمَعِ ذِخْشِعَةٌ ﴿

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿ ثَلَيْ تُسْتَعَيْمِنَ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴿ فَا

لَّيْسَ لَهُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ١

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَتْ إِنَّ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّا لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصَيِّطِرِ شَ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ شَ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلْأَكْبَرُ ١ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ١ أَنْ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ١

 الغاشية: الْقيَامَة تَغُشِّي النَّاسُ بِأَهُوَ الِهَا ■ خاشعة ذَلِيلَةٌ من الخِزْي ■ عَامِلَةً تَجُو السَّلاميلَ

والأُغْلَالَ فِي النَّارِ

تَعِبُهُ مما تعملُ فيها

تَصلَى نَارِ أَنْدُخُلُهَا

أُو تُقاسِي حَرُّهَا

شيء في النار

كَالْشُوكِ مُرٌّ مُنْتِن

 أي نغني مِن جُوع لَا يَدُفَعُ عَنْهُم

ناعِمَةُ: ذَاتُ

■ لاغنة

بهجة وخسن

أغوأ وباطلا

 سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ رَفِيعَةُ الْقَدْر

■ أَكُوَابٌ مَوْضُوعَةٌ

أقداح مُعَدَّة للشُّرْب

وَسَائِدُ وَمَرَافِقُ

 مَصْفُو فَةً: بعضُهَا إلى جُنْب بعض ﴿ زَرَابِي مَنْثُوثَةً

بُسُطُ فَاخِرُهُ ، مُتَفَرِّقَة فِي المجالِس

يَنْظُرُ وِنْ: يَتَأَمَّلُونَ

■ نَـمَارِ قُ

■ ئاصنة

بِسْ السَّهِ السَّمْرِ الرَّحْدِ

 عَيْن آنِيَةٍ: بَلْغَتْ أنَّاهًا (غايتها) فِي الحَرَارُةِ ■ ضَرِيع ِ

وُجُوهٌ يُومَ إِذِنَّا عِمَةٌ ١ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١

لَّا تَسْمَعُ فِهَا لَنِغِيَةً شَافِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ شَافِيهَا سُرُرٌمَّ وَفُوعَةٌ شَيْ

وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ إِنَّ وَهُارِقُ مَصْفُوفَةٌ اللَّهِ وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثَةٌ اللَّهِ

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلِّإِبِلِ كَيْفَخُلِقَتْ ﴿ إِلَى ٱلسَّمَآءِكَيْفَ

رُجُوعهُمْ بالبَعث

### العشر الأولى المرافق المرافق العبد المرافق المجدّة المجدّة المجدّة المرافق المجدّة المرافق ال

■ الشُّفْع والوثر يُومالنَّخرويَوْمعرفة

ليال عَشْر

- 🖿 يسر ويدفني ويدهب
- قسمٌ لذي حجر مُقْسمٌ بِهِ لذي عَقُل
- بغاد: قَوْم هُودٍ سُمُّوا باسم أبيهِم
- إزم: اسم جدّهم
- ذات العِمَادِ: الأبنية المحكمة بالعمد
  - جابوا الصِّخْر
     قطعُوهُ لِشدَّتِهمْ
     وقُوْتِهم
  - ذي الأوتاد الخيوش
     التي تشتُد ملكه
  - سۇط غذاب عذابا مۇلما دائماً
  - لبالمرصاد يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها
    - ابتلاهٔ ربه
  - المتحنة والحتبرة • فقدر عليه
  - فضيَّق عَلَيْهِ أَوْ قَتْر
- لاتخاضُون الابحثُ بعُضَاكُمُ بعُضاً
  - تأكُلون التُراث
     الميراث
- أكثلاً لماً: جمعاً بين الخدام
   الحلال والحرام
- حُبّاً جَماً: كثيراً
   مع حِرْصِ وشرَهِ
- عُرَبِ وَلَيْ وَالْمُنْ
   الأرضُ
- دُقُتْ وكُسِرَتْ
  - ذكاً ذكاً ذكًا مُتتابعاً
- أنّى له الذَّكْرَى
   منْ ابن له مَنْفَعَتُها



#### بِسُ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحْلِ الرَّحْدِ مِ

وَأَلْفَجْرِ إِنَّ وَلَيَالٍ عَشْرِ إِنَّ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ إِنَّ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

اللهُ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِبْرٍ فِي أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ إِنَّ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِكَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأُونَادِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوادِ اللَّهِ عَوْنَ ذِى ٱلْأُونَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِكْدِ إِنَّ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ إِنَّ فَصَبَّ

عَلَيْهِ مُرَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ شَيْ إِنَّ رَبُّكَ لَبِ الْمِرْصَادِ شَيَّ فَأَمَّا

ٱلۡإِنسُنُ إِذَا مَا ٱبۡنَكُ هُ رَبُّهُۥ فَأَكُرُمُهُۥ وَنَعَّمُهُۥ فَيَقُولُ رَقِّ ٓ أَكُرَمَنِ

الْ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنننِ اللهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنننِ اللهُ

كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ كُومُونَ ٱلْيَتِهُ ﴿ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ

ٱلْمِسْكِينِ ١ وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاثَ أَكُلُو لَكُلُو الشُّرَاثَ أَكُلُو لَكُلُّا الْفَيْ

وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبُّاجَمًّا شَي كَلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا

دَكًا شِ وَجَاءً رَبُّكُ وَأَلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا شَيًّا وَجِائَ ءَيَوْمَ إِنِّ

جِهَنَّهُ يَوْمَبِدِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ١

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حَرَكَتَانَ) 
نقتْيم
النقاد، ومالا للقط

🔵 مد ٦ خبركات الزوماً 🧶 مدًّا او ١ او ٦ جبوازاً 🔵 مدُّ واجب ٤ او ٥ حركات 💮 مدّ حسركتسان



. = مَقْرَبَةِ قرابَةِ في النَّسب . = مُتَرَبَةِ

لا يشُذُ بالسُّلاسل

أُقْسِمُ و«لا» مزيدة

والأغلال

• لا أفسم

• بهذا البلد

مكة المكرمة

■ حلُّ بهٰذَا البلد

حلال لك

رينع الجنزب ٦٠

نصب ومشقة

أ، مكايدة

للثندائد مالأ لبداً كثيراً

النجدين

والشر

طريقى الخير

فلا اقتحم العقبة
 فلا حاهد نفسه

في الطاعات

تخليصها من الرَّقِّ بالإعتاقِ

■ فَكُ رَقْبَةِ

ا مسغبة

محاعة

مَا تُصْنَعُ بِه يُومَئذِ

فاقة شاديدة

المشامة

الشؤم

قار مؤصدة
 مُغْلَقة أبو أبها

ا إخفاء، وموافع الغُنَّة (حركتان) و تف الغام، ومالا بلفظ سوازا ا

🌑 مداً ٦ حـركان لزومـاً 🌕 ه 🌑 مدا واجب ٤ او ٥ حركات 🏐

مِنْ مُنْ الْبُهُ سُرِيْ الْبُهُ سُرِيْ الْبُهُ سُرِيْ الْبُهُ سُرِيْ الْبُهُ سُرِيْ الْبُهُ سُرِيْ

- قَلاها: نَبِعَهَا فِي الإضاءَة
  - جَلاها: أظهر الشمس للرَّ ائِينَ
- عَضْشَاهَا: يُعَطَّبُهَا يظلمُ
- طَحَاها: إسطها ووطأه
  - سَوَّاهَا: عَدَّل أعضاءها وقواها
- فُجُورَهَا وتَقْوَاهَا مغصيتها وطاعتها
- قَدْ أَفْلَحَ: فَازَ بِالبُغْيَةِ
- مَنْ زَكَّاهَا: طَهَرَهَا وَأَنْمَاهَا بِالتَّقْوَى
  - قَدُ خَابِ: خُسِرُ
- مَنْ دَسَّاها: نَقُصَهَا وأخفاها بالفجور
  - بطغواها بطغيانها وغذوانها
- انْـعَتْ أشْقَاهَا:قَاءَ مُسْرِعاً لعَقْرِ النَّاقَة
- الله: احدروا عقرها
- سُفْمَاهَا: لصيبَهَا مِنَ الماء
- فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ أطيق العُدَابُ عَلَيْهِ
- فسوً اها: عَمَهُم بالدَّمْدَمَةِ والإهلاك
  - عُقبًاها
- عَاقِبُهُ هَذِهِ العُقُوبُةِ
- يغشى: يُغطّى الأشياء بظلمته
- تَجَلِّي:ظَهَر بضُونه
- لَشَتَّى لُختِلف في الجَزاءِ
  - صَدَّقَ بِالْحُسْنِي بالملَّة الحُسَنَّى وهي الإسلام
  - فَسَنُوفَقُه ونُهَيِّئُهُ
- لِلْيُسرَى:للخَصلَة المُؤدِّية إلى اليُّسْر
- للعُسْرَى اللَّحْصْلَة الْمُؤدِّيَّة إلى العُسْ
- مايغنى عَنْهُ مايَدْفَعُ العَذابَ عنه

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَمْ المُعْلَمْ الرَمْ المُعْلَمْ الرَمْ المُعْلَمْ المُعْلَمْ المُعْلَمْ المُعْلِمْ المُعْلَمْ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْم

وَٱلشَّمۡسِوَضُعَلٰهَا ١٩٠٥ وَٱلۡقَمَرِإِذَانَكُلْهَا ١٩٠٥ وَٱلنَّهَارِإِذَاجَلَّهَا ١

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنِهَا

الله وَمَاسَوَّ لَهَا الله عَلَيْ فَأَلْمَهَا فَحُورَهَا وَتَقُولُهَا الله قَدُ

أَفْلُحَ مَن زَكُّهَا ﴿ وَقَدْخَابَ مَن دَسَّهَا ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ

بِطَغُونِهَا ﴿ إِذِ ٱلْبُعَثَ أَشْقَنِهَا ﴿ فَقَالَ لَمُهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ

نَاقَةَ ٱللَّهِ وَشُقِّينَهَا ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَدُمُ كُمُ

عَلَيْهِمْ رَبُّهُم مِذِ لَبِهِمْ فَسَوَّلَهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُفَّبُهَا ﴿ وَاللَّهُ وَلَا يَخَافُ عُفَّبُهَا

## المُؤكُّو اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ شِ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ شَ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكَرَوَٱلْأُنثَىٰٓ شِ

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ١

فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَلْ بَخِلَ وَأَسْتَغَنَى الْمُ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَى

اللهُ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسِّرَىٰ شَيُّ وَمَايُغَنِي عَنْهُ مَا لُهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ شَيَاإِنَّ عَلَيْنَا

لَلْهُدَىٰ شَيْ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ شَيْ فَأَنذَرَتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ شَيْ

090

نَاراً تَلَظَّى: تَتَلَهَّبُ وتتَوَقَدُ



الله فإدا فرعت
منْ عِبَادةٍ

الله فَانْصَبْ: فَاجْتَهِدُ

في عبادةٍ أُخْرى

في عبادةٍ أُخْرى

فاجعل رَغبتك

واقع الغُنَّة (حركتان) 🕝 نفخيم الراء

وماً 🧶 مدًا او او اجبوازاً رکات 🗿 مدّ حسرکنسان

🔴 صدّ ٦ حسركات لزومـاً 🥚 مدً١ 🌰 مدّ واجب} او ٥ حركات 🎯 مدّ

مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرِ اللَّهِ اللَّهِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ١ فَي وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ١



- سِيُورَكُو السَّيْنِ عِ
- \_ أُللّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيــِ

وَٱلِنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ إِنَّ وَطُورِسِينِينَ إِنَّ وَهَٰذَاٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ إِنَّ وَهَاذَاٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ

لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَكْنَ فِي ٓ أَحْسَنِ تَقَوِيمٍ ﴿ إِنَّ أُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَلِفِلِينَ

إِنَّا لَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِيحَتِ فَلَهُمَّ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ إِنَّا

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِٱلدِّينِ شِي ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِ الْخَكِمِينَ ١

سِّوْرَةُ الْعِكَلِقُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ المِلْمُ الرّمْ المِلْمُ الرّمْ المِلْمُ الرّمْ المِلْمُ الرّمْ الرّمْ المِلْمُ الرّمْ المِلْمُ المُعْلِمْ الرّمْ المِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمُ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

ٱقۡرَأْ بِٱسۡمِرَبِّكِٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ كَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

ٱلْأَكْرَمُ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّمَ إِلَّهَ الْمَالِمَ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا لَمُ يَعْلَمُ ١ كَالَّآ إِنَّ

ٱلْإِنسَنْ لَيَطْغَىٰ ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ﴿ أَرَءَ يْتَ

ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبُدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرَءَ يْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ ٱلْمُدَىٰٓ ۞ أَوْأَمَرَ

بِٱلنَّقَوْيَ آلِنَّ أَرَءَ يْتَ إِن كُذَّبَوَتُولَّى ٓ لَيُّا الْمُرْيَعَلَمِ إِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَى لِلْ كَلَّالَمِن

لَّرْبَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ١ إِنَّ السَّاصِيةِ كَلاِبةٍ خَاطِئَةٍ ١ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

- طُور سِينِينَ جَبِّلِ الْمُنَاجَاةِ

الأرض المباركة

■ التّين والزَّيْتُونِ

مُنْبَتِهِمَا من

- البلد الأمين مكَّةَ المكرِّمةَ
- أخسَن تقويم أغدل قامة
- وأخسن صورة
- أَسْفَلُ سَافِلِنَ إلى الهَرَم وَأَرْذَلِ العمر
- غَيْرُ مَمْنُونِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ عنهم
  - بالدين بالجزاء
    - عَلَقِ
  - دَم جَامِدٍ
- لَيَطْغَى لَيُجَاوِزُ الحَدُّ في العصيان
  - الرُّجْعَي الرُّجُوعَ في الآخرة
- لَنَسْفَعَنْ بالنَّاصِيَة لَنَسْحَبَنَّهُ بناصيته إلى النار
  - فَلْيَدُ غُ نَادِيَهُ أهْلَ مَجْلِسِهِ
- سَنَا عُ الزَّ بَانِيَة مَلائِكَةَ الْعَذَابِ





## سُونُونُ الْقِبُ الْذِ

### 

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ شَ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ شَ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ فَيْ اللَّهُ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْكَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِن أَلْفِ شَهْرٍ شَ نَكُلُ الْمَكَيْمِ كَةُ وَٱلرُّوحُ لَيْكَةُ ٱلْفَحَرِ خَيْرٌ مِن كُلِّ أَمْرٍ شَ سَلَامُ هِيَ حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ شَ فَي سَلَامُ هِي حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ شَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِي الللْمُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلْمُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



لَمْ يَكُنِّنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ

حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿

فِيهَا كُنْبُ قَيِّمَةُ إِنَّ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ إِلَّامِنَ

بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ إِنَّ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ

ٱلْقَيِّمَةِ الْهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ١

مُثْفَكِّينَ
 مُزْايلِينَ مَا

لَيْلَةِ الْقَدْر

لَيْلَةِ الشَّرَفِ والعَظَمَةِ • سَلَامٌ هِمَي

سَلَامَةٌ مِنْ كُلِّ مَخُوف

- كَانُوا عَلَيْهِ
- تأتِيهُمُ البَيْنَةُ
   الحُجَّةُ الواضح
- فيهَا كُتُبٌ
   أخكامٌ مكتوبةٌ
- قَيْمَةٌ
   مُسْتَقىمَةٌ عادلَةٌ
- خُنَفَاء
  - مَائلِينَ عن الباطل إلى
  - الإسلام
- دِينُ الْقَيْمَةِ
   المِلَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ
   أو الكتُب القيَّمة
  - الْبَرِيَّةِ الخَلائِق

 أُلْولَتِ الأَرْضُ خُرِّكَتْ تَحْرِيكاً

أثقالها: مَوْتَاهَا

 تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا تُخْبُرُ بِمَا عُمِلَ عليها

■ أَوْحَى لَهَا جَعُلُ في حالِها دلالة على ذلك

 يَصُدُرُ النَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْ قبُورِهِمْ إلى المحشَر

أشتاتاً: مُتَفَرِّ فِينَ

 مِثْقَالَ ذُرَّةِ وَزُنَّ أَصْغَرِ نَمُلَةً

 ■ الْعَادِيَاتِ: خَيل الْغُزَاةِ تَعْدُو بِسُرْعَا

 ضُوتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ أَنْفَاسِهَا إِذَا عَدَتْ

■ فالمُوريَاتِ قَدْحاً المخرجاتِ النارّ بصَّكَّ حوافِرها

 قَالُمُغِيرَاتِ صُبِّحاً المباغتات للعدو وقت الصباح

= فأثَرُّنَ به نَقْعاً هَيِّجِنَ فِي الصُّبْح

ا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْع فَتُوسُّطْنَ فيه جمعاً من الأعداء

لكنود لَكَفُورٌ جَحُودٌ

إنَّهُ لِحُبِّ الحِيْرِ



لَشَّديدٌ: لَقُويُّ

أثير وأخرج

جَزَآؤُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا لُكُنْهُ لُحُلِدِينَ فِيهَا أَبُدَا رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿

سُمُورُةُ البِّرَائِلِينِ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحِيدِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ١٩٤٥ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ا وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَهَا ﴿ يُوْمَبِدِ تَحُدِّثُ أَخْبَارَهَا ا بِأُنَّ رَبَّكَ أُوْحَىٰ لَهَا ﴿ يُومَدِ نِصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشَّنَانًا لِّيُ رُوَّا أَعْمَىٰ لَهُمْ شَيُّ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، ۞ وَمَن يَعْسَمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ إِسَسَّالِيَرَهُ,۞

الْمِعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِيقِيلِي الْمُعِلَّ لِلْمُعِلِيقِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُ

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبِّحًا إِنَّ فَٱلْمُورِبَاتِ قَدْحًا إِنَّ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبُّحًا إِنَّ اللَّهِ عَنْفَعًا إِنَّ اللَّهِ مَكَّ مَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّعًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الل لِرَبِّهِ - لَكُنُودُ لِنَّ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدُ فَيْ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿





صَلَاةِ الْعَصْرِ أُو عَصْرِ النُّبُوُّةِ ■ لَفِي لِحسر نُحسرُ ان وَ تُقصَان ■ئوَاصَوْا: أَوْصَى بعضهم بعضأ

هَلَكَةٌ أَوْحَسْرَةً هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ طَعَّان عَيَّابِ لِلنَّاس ا عَدَّدُهُ: أَحْصَاهُ

أو أُعَدُّه للنُّوائِب ■ أخلَدَهُ

يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا ا لَيُنْهَذَنَّ : لَيُطْرَحَنَّ

الخطَّمَة

جَهَنَّمَ ؛ لِحَطْمِهَا من فيها

« تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ يَبْلُغُ أَلَمُهَا أُوسَاطَ

ع مُؤْ صَدَة

مُطْبَقَةٌ مُغْلَقَةٌ ا في عَمَدٍ مُمَدَّدة

بعَمَدِ مُدُودَةٍ على

أبوابها ا يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

سَعْيَهُمْ لِتَخْرِيب

الكعبة المعظمة

• تَضْلِيلِ

تَضْييعُ وإبطَال

ا طَيْراً أبابيل

جُمَاعَاتِ مِتَفَرِّقَةُ

ا سِجُيل

طِين مُتَحجِّر مُحْرِق كَعَصْفِ مَأْكُول

كَتِبْنِ أَكَلَتْهُ الدَّوَ ابُ



لإيلاف قُرَيْش

لجعلهم ألفين

الرحلتين

هَلْ عَرَّفْتَ

ا يُكَذَّبُ بالدّينِ
 الجَزَاءَ

يَدْفَعُهُ دَفْعاً عَنِيفاً

يَدُغُ اليتيمَ

عَنْ حَقْهِ

لَا يَحُثُ ولا

يَبْعَثُ أَحَداً

■ لَا يَحْضُ

■ فَوَيْلُ

مَلاك .

أَوْ حَسْرَة

غَافِلُونَ غَيْرَ

مُبَالِينَ بِهَا

بأغمالهم

يقصدُونَ الرِّيَاءَ

يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

الناس بُخُلاً

أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَر

نَهْراً فِي الجَنَّةِ . أو الخَيْرَ الْكَثِيرَ

انْحُرْ

■ شانئك

مُبْغِضَكَ • الأبنترُ

الندن نسكا

شُكُراً لله تَعَالَى

الْمَقْطُوعُ الْأَثْرِ

العاريةَ المعتادةَ بين

■ يُواءُونَ

سَاهُونَ

أرأيت



الكُمْ دِينُكُمْ
 شِرْ كُكُمْ

■ لِيَ دِينِ

إخلاصي وتوجيدي

قضر الله ِ
 عوثة لك

على الأعداء

■ الفَتْخُ فَتُخُ مَكُةً وغيره

■ أَفْوَاجاً

جَمَّاعَات • فَسَبُّحْ بِحَمْدِ

رَبُّك فَنَزُّهُهُ تَعَالَى ،

قترهه تعالى خامِداً لَهُ

■ تُوَّاباً

كثيرُ القُبُولِ لِتُوْبَةِ عِبَادِهِ

> ■ ئَبُّتْ هَلَكْتُ

ھلكت أۇ ئىسىز ٿ

او خسیر ■ ئنگ

. وَقَدْ هَلَك أَوْ خُسِرَ

■ مَا أُغْنَى عنه
 مَا دَفْعَ الْعَذَابَ

■ مَا كسبَ

الذي كَسَبَهُ بنفسيهِ

سَيَصلَى ناراً
 سَيَدْ خُلُهَا أو
 يُقَاسِى خُرُهَا

جيدها
 غُنْفِها

مِنْ مَسَدِ
 مِمًّا يُفتَلُ قَوِياً
 مِنَ الْحِبَالِ

